



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الشَّعِمُ فِي الشَّهُ وَلَا الْمُنْفِيلُمُ فَي الشِّعْظِيلُمُ فِي الشِّعْظِيلُمُ فَي الشَّعْظِيلُمُ فَي الشَّعْظِيلُمُ فَي الشَّعْظِيلُمُ الشَّعْظِيلُ فَي الشَّعْظِيلُ المُثْلِقِيلُ فَي الشَّعْظِيلُ المُثْلِقِيلُ السَّعْظِيلُ الْعَلَالِ السَّعْظِيلُ السَّعْلِيلُ السَّعْلِيلُ السَّعْلِيلُ السَّعْلِيلُ السَّعْلِيلُ السَّعْلِيلُ السَّعْلِيلُ السَّعْلِيلُ الْعَلَيْلُ السَّعْلِيلُ السَّعْلِيلُ السَّعْلِيلُ السَّعْلِيلُ الْعِلْ السَّعْلِيلُ السَّعْلِيلُ السَّعْلِيلُ السَّعْلِيلُ السَّعْ

# ناً ليف الد*كيتورعبد بردِی*



| Lena | MA | : 311 | -1   | -Ne  |
|------|----|-------|------|------|
|      |    |       | 77.1 | W-21 |

الغلاف • سميرة الرصقي

تعرضت في هذه الدراسة للشعراء السود المجودين ، الذين عاشوا متصالحين مع الحضارة العربية أومنبوذين داخلها . فقد كانوا في الغالب يعيشون في مجتمعات تقول بالعصبيات ، وتؤمن بما يسمى « الأرومة الشعرية » ، ولقد كانوا عادة لايعيشون في الحياة ، ولكن يعيشون ضيوفاً على الحياة .

فكل الذين كتبوا عن الشعر والشعراء ، قد أهملوا إلى حد كبير أو صهغير و الشعراء السود ، وحينها كانوا يتكلمون عنهم كانوا يتكلمون في غير روية ، وكأنهم و يتصدقون ، على هؤلاء الوافدين على الحضارة العربية .. تم فقد كان هم بعض من تكلم عنهم أن يتكلم كلاما سريعا وباثراً ، قد يقصد به في الغالب الطعن عليهم ، والحفر في جروحهم افإذا أخذنا مثالاعلى ذلك نجد أنه جاء في كتاب فحولة الشعراء للأصمعي : مأل أبو حاتم الأصمعي عن مسحيم فقال : هو فصيح وهو زنجي أسود وسأله عن أبي دلامة فقال : عبد رأيته ، مولد حبشي ، ثم سئل أفصيح كان ٢ فقال : هو صالح للفصاحة ، وسئل عن أبي عطاء السندي فقال : عبد أخرب ! بل إن الأمر لم يقف عن الكيباب ، وإنما تعداهم إلى الشعراء الدين يشتركون معهم في قول انشعر ، فهؤلاء كانوا محنة حقيقية للشعراء السود ، فها أكثر ما تهكموا عليهم ، وما أكثر ما ذادوهم عن دوحة الشعر ، وما أكثر ما كادوا لهم في كل مكان سطعوا فيه ، ولقد كان جهدهم أن يقولوا عن الشاعر الذي يبهر الحياة من حوله : إنه أشعر أهل جلدته .

صحيح إن كتاب العربية لم يهتموا عادة بمن يسمون فى الشعر العربي الشعراء المقلين ، ولكن الشعراء السود فى الغالب قد تحولوا إلى مقلين لالقحط فى نفوسهم، ولكن لأن أحداً لم يلتفت إليهم بحب.. لأن أحداً لم يحرس مسيرتهم الحزينة فى حاسة ..

ثم إن هؤلاء الشعراء السود كانوا لايحسنون الدبيب إلى القصور، ولا يتقنون التسرب إلى الطبقة العليا فى المجتمع، ومن يصل منهم كان لا يستطيع أن يسمى « الشاعر النديم » أو « الشاعر السمير » ، فهو إما أن يصبح ضيقا بقوانين القصور محطالها كأبى دلامة ، وإما أن يطلب الاستعفاء على حد قول نصيب الأكبر لعبد الملك بن مروان . . « يا أمير المؤمنين جلدى أسود ، وخلتى مشوه ، ووجهى قبيح ، ولست فى منصب ، وإنما بلغ بى مجالستك ومواكلتك عقلى، وأنا أكره أن أدخل عليه ماينقصه ! »

ثم إن الشاعر الذي كان يحب أن يضع نفسه تماما في دائرة الضوء، كان لابد له أن يتخصص في المدح، وهذا اللون من الشعر كان يحتاج لنوع من المرونة واللباقة – وأكاد أقول الحبث ، يقتضيه سلوك المترددين على القصور أو الذين يعيشون في ظلالها ، ثم إن كل مدحة ، وفقساً للقوانين المرعية لهذا الفن – كانت تقتضي البدء بالغزل ، ولقد كان المجتمع لايقر الشاعر الأسود حين يقدم هذا الجانب المغامر في الحياة العربية ، ولقد كان في الوقت نفسه يبدو هذا الجانب متناقضا من العربية ، انظر التقليدية ، مع سواد الشاعر .

ثم إنهم لم يكونوا من هؤلاء الشعراء المرقشين ، أو من الذين يطلق عليهم النقاد اسم المطرزين ، وهم الذين يجعلون من اهتمامهم مخاطبة الجنس اللطيف ، بحيث يصبحون أسهار الليل، وفاكهة الجلسات الخاصة .. ونحن نعرف أن واحداً من هؤلاء الشعراء السود حين طلب منه أن ينشد للنساء ، طلب أن يكون انشاده من وراء ستار ، وكان مما قاله :

لا .. وما يصنعن بى ؟ يرين جلدة سوداء ، وشعراً أبيض ، ولكن ليسمعنشعرى من وراء ستر ، . ثم إنهم لم يهتموا بالرواية عن الآخرين لظروف خاصة بهم .

وبالإضافة إلى هذا .. كان كثير منهم .. لعيوب في النطق .. لا يحسن الإنشاد ، أو يغير بعض الحروف ، أو كان يقدم من ينشد عنه كأبي العطاء السندى ، فاللفظ إذا كان شكل الكلمة الحارجي ، فإن النطق روحها الحقيقي ، وهو القادر على أن يعطينا ما يمكن أن يسمى « الشعر البارز» ، وعلى كل فلقد كان الشعر في شكله العام قائماً على الإنشاد... قائماً على الكلمة المسموعة ، وعلى تقاليد الكلمة المسموعة ..

. فهم بصفة عامة كانوا بعيادين عن دوائر الضوء ، ذلك لأنهم في الغالب كانوا يعيشون عند الناس لابين الناس ، وكانوا بلا جدور في مواجهة المجتمع ، وقد ساعدهم هذا على أن يكونوا خارجين على الحبتمع ، أو غير منتمين .. فإذا انتموا فإن غالب انتائهم يكون للأنظمة المشاقة والمكابدة الأنظمة القائمة ، ويكون انتاؤهم كذلك للكيانات التي تضم « العدل الاجتماعي » في برامجها من قريب أوبعيد كالحوارج والشيعة وبعض الأنظمة الثورية ، ومعنى هذا أنهم كانوا على حافة الأنظمة ، أو متدبدين تماماً من كل الأنظمة ، أو متدبدين بين القيول والرفض، أو منسحيين تماماً من كل مايدور حولهم ، لأن مايدور حولهم أقوى منهم، ولأن من يقترب منهم مايدور حولهم ، أو يموت وهو منشور الذراعين 11 قد يصعق ، أو يقصم بالسيف ، أو يموت وهو منشور الذراعين 11

ومعنى هذا أنهم كاثوا يعيشون بين عالمين، فهناك عالمهم باعتبارهم مواطنين أو رعايا، وهناك عالمهم باعتبارهم من السود، ومع أن هدين العالمين كانا يتعانقان أحياناً كما في فترة صدر الإسلام، أو يتقاربان أو يتباعدان ، وما أكثر ماتباعدا ، إلا أن الذي لاشك فيه أن الغالب على الشاعر الاسود أنه كان يتمزق، وتتعطل بعض قدراته كالشاعر اللحصى أبي المسك كافور .. وعلى كل فالشاعر الاسود كان يبدو في

كثير من الأحيان مهتاجا وعاصيا كولد نوح! وقد يبدو ممتلئاً بالسقم كإبراهيم! ومع هذا فلانستطيع أن نقول: إن هذا الطقس كان يشبه تماماً هذا الطقس الخانق الذي يعيش تحته الإنسان الأسود الآن في ظل الإنسان الأبيض .. وفي رائعة نهار القرن العشرين ..

. .

## ومها یکن من شیء . .

فالملاحظ أنه لم يكن لهم « حضور ساطع » فى الكثير من فترات التاريخ العربى ، والملاحظ كذلك أن غيبتهم عن الأضواء قد ساعدت على نسيانهم ، وتواريهم ، وبقاء أجزاء معتمة منهم .

ولقد كان هذا وراء انتحال بعض شعرهم حتى فى الفترات الريانة بالضوء ، ووراء سلخ بعض شعرهم - على حد تعبير القدماء - على نحو مانعرف من اقتراب الكثيرين منهم ، وبخاصة الشوامخ . .

لقد كان شعر سحيم يلقى ظلاله على شعر عمر بن أبى ربيعة وكان شعر نصيب الأكبر وراء شعر مجنون ليلى ، وكان شعر أبى نخيلة وراء شعر أبى عطاء السندى وراء شعر أبى تمام والمتنبي والبحترى ، وكان شعر على بن جبلة وراء شعر أبى تمام والمتنبي والبحترى ، وكان شعر على بن جبلة وراء شعر أبى تمام والبحترى . . بل إن هناك قصيدة في الشعر العربي تسمى « الدرة اليتيمة » والمحترى . . بل إن هناك قصيدة في الشعر العربي تسمى « الدرة اليتيمة » حلف على انتحالها أربعون شاعراً ، وقد رأيناها أشبه بدرر على بن جبلة ، كما سلمنا كذلك نصيبا الأكبر تلك اللؤلؤة التي اختطفت منه ، والتي مطلع ضوئها :

ولقد بدأنا يظاهرة و الشعراء الأغربة و بعد أن استخلصناهم من يطون الكتب ، ومن اختلاطهم بغيرهم عند القدامي والمحدثين ، وني ضوء هذا رددنا على الذين قالوا : إن شعرالسليك بن السلكة لايوجد فيه مايدل على العدو مع أنه من أشهر العدائين ، ورددنا على تلك المحاولة التي كان القصد منها إثبات أنهم رواد مدرسة العدريين ، مستشهدين في هذابعنترة وبعمروبن شأس، وقد رأينا أنه بصفة عامة لا يمكن وضعهم إلا في مدرسة الأدب المكشوف .. أو الشعر المكشوف ، بل لقد أثبتنا أن الشاعر عمرو بن شأس الذي كان حجتهم ليس أسود ، فالأسود كان ابنه و عرارا ، الذي أنجب من امرأة سوداء .

وبعد أن درسنا « الشعراء الأغربة » و ذدنا عهم من ليس مهم كتأبط شرا والشنفرى ، تعرضنا لهؤلاء الذين اتفق على سوادهم واتفق على شاعريتهم ، واتفق على تمثيلهم لعصورهم ، صواء أكانوا لآباء وأمهات سود أم كانوا لأمهات سود فقط .. المهم أن يكون هناك الجماع على سواد الشاعر.. وقد بدأت كذلك فددت عن شعرتهم من ليس مهم رغم ماقيل عهم الهمسود ، ومن ثم كانترحلة مع هؤلاء الشعراء تبدأ بعنترة وتنتهى عند العصر الحديث ، ومع أنه كان من السهل دراستهم في دوائر ضيقة كالشعراء الأغربة مثلا ، وكالشعراء الذين سميتهم شعراء الغضب ، إلا أن الملامح الحقيقية للسود لن تظهر من خلالهم لقلة المعروف عهم ، ولضياع كثير من شعرهم ، وإهاله واختلاطه بغيره ... وعلى كل فقد درست كل شاعرمهم دراسة خاصة واختلاطه بغيره ... وعلى كل فقد درست كل شاعرمهم دراسة خاصة به ، ومن هنا أرجو أن أكون قد جلوت شعراء كانوا مفييعين بين مصلى هنا ومرجع هناك ، وأكاد أقول بينجملة هنا وكلمة هناك !.

وقد وقعت على العديد من مزاياهم فى الدراسات الخاصة بكل واحد منهم ، بحيث تأكد عندى أن و عقدة اللون ، كانت وراء أشياء كثيرة في المجتمع العربي ، فلقد كانت إلى حد ما وراء الاستحابة السريعة للإسلام ، ووراء المطالبة المبكرة بالعدل الاجتماعي ، ووراء تدعيم الجانب من جوانب الشعوبية . ووراء ظاهرة الغضب المبكر في الشعر العربي . ووراء التحول من ضمير الجنع القبلي إلى ضدير الفرد الإنساني ووراء اقتر اب الشاعر من ذاته بعد أن كانت القبيلة ذاته ، ووراء التوتر في الايقاعات المتألقة للقصيدة ، واختيار الأوزان القعميرة ، ونظام المقطوعة ، والجمل الحسية المنتزعة من لحم الحياة الفائر . بالإضافة إلى أنها كانت وراء إسقاط عدد من تقاليد القصيدة العربية المتوارثة وبصفة عامة لقد كانوا قريبين من و روح الشعب ، ومن حركة العمل التي كانت تصهر الطبقات الفقيرة ، ومن هنا أوجدوا و ثقلا مادياً » في القصيدة العربية .

. ثم إنهم كانوا يبدون ككتيبة من العُصاة . فقد أجبرتهم الحياة بصفة عامة على أن يعبروا عن القلق والفقر والموت والأشياء القريبة التناول ، ولهذا نزعم أنهم من رواد « الواقعية العربية » فقد كشفوا عن الشاعرية الكامنة في الأشياء البسيطة ، واقتربوا من لغة المحتكئي ، وتنبهوا بشفافية إلى المرثيات التافهة ، وأخذوا من الحياة شرائح ساخنة . ثم عبروا عنها من خلال نفوسهم .. ومن خلال نظرتهم الحاصة للحياة .

ومن ثم رأينا أغراضهم الشعرية تختلف إلى حد ما عن الأغسراض الشعرية المتوارثة فى الشعرالعربى، بل إن نظرتهم من داخل هذه الأغراض تختلف عن نظرة غيرهم، فهم مثلا لايقدمون عادة النسيب فى مفتتح القصائد، وهم حين يمدون لهفتهم خارج دائرة انسوداوات يقتتلون، ومن هنا صرخوا وقالوا: إن الحب سقم، والحب فرقة، والحب داء والعشاق مساكين، وقد يهربون إلى عشق الفتيات الصغيرات السن، أو المحرمات عليهم، وقد يعجزون عن المواجهة فير ملون رسلا كما فعل عنترة قديما، قبل أن تكون هذه الطريقة خاصية لعمر بن

أبى ربيعة ، ومع ملاحظة أن وظيفة الرسول عند عنرة تختلف عنها عند شاعر مثل امرئ القيس أو الأعشى .

وعلى كل فقد كان البديل لهذا أنهم أصبحوا من معالم الشعسر المكشوف ، . ذلك لأنهم كانوا لا يدخلون فيما يُعلى دوافعهم ، ولأن المعاطفة الجنسية غذاء نفسى كامل فى العهود البدائية وللنفوس البدائية كذلك ، ثم إن لهم ميراثهم القديم فى هذا فيا يعرف عند الأحباش من نوع من الأناشيد يسمى « ملكىء » . . وعلى كل فاقد زرعوا فى هذا الحبال زهور شعر كثيرة . ومع أن بعضها الازهور شر ، إلا أن أحدا لايشك فى جمالها الضارى ، وفى عبيرها المتوحش أن عبيرها المتوحش أن المناسون ،

ولقد اهتموا اهتماماً خاصاً بظاهرة الموت ، فعنترة يمزج بينه وبين الحياة بحيث يصعب التفريق بينها ، والسلكة يرى فى كل شيء الموت ، ومسحيم يتذكره وهو يصغى فى جسد عشيقته إلى رنين الله ، وعباة بن الطبيب يرى أن الحياة نوع من العدم وخيبة المسعى ، وابن شكلة يقول : إن الموت يكدح أبدا فى زنده وفى عصبه ، . . والذى وراء هذا أنهم يحسون أن الحياة متداعية ، وأن جذورهم لاتضرب بعيداً فى الحبتمع ، وأن هناك ماضميا انتزعوا منه انتزاعاً ، ثم إنهم يحسون أنهم دائماً فى خطر ومن ثم فإن خلاصهم الحقيق لابا. أن يكون خارج الحياة لاداخلها ، وهم فى الغالب لم يمارسوا الحياة فى ه دائرة الأب ، وهكذا عاشوا يتامى وهم فى الغالب لم يمارسوا الحياة فى ه دائرة الأب ، وهكذا عاشوا يتامى فى الحياة ، وفى الوقت نصم عانوا مطالبين بالخصول على لا تصريح فى الحياة ، وفى الوقت نصم الحيته م الحياة ما الحياة من الحياة ، وفى الوقت نهم كانوا مطالبين بالخصول على لا تصريح إقامة ، داخل مناطق بعينها فى الحبتهم .

ثم إنهم قد تفردوا بأنواع غريبة من الموت فهذا مثلا سحيم قبل مقتله يقرب من النار، ويصرب بالعيدان الحمية، وهذا على بن جبلة يخرج لسانه من قفاه، وأبو تخيلة بعد قتله يسلخ ببطء جلد وجهده الأسود، وابن الياسمين يوجد في حجرته مقتولا بطريقة شاذة، والإمام أحمد الرشيد يصلب شنقا ثم يجر من رجله إلى إحدى الحفر، ومثل هذا الموت

نراه يحيط بالشاعر سعيف .. ومن قبل كل هؤلاء قتل عنترة والسليلث قتلا فيه الكثير من المرارة ، والقليل من العزاء

فالإجساس بالموت لا يمكن فصله عن الحياة البائسة ، خاصة حين بكون فاقله الجذور ، ومنتزعا من حضارته ، ومدموغاً بالسواد ، وفاقلها الأمل في العدل الاجتماعي ، وحين تكون في الوقت نفسه ثوراته من أجل العدل الاجتماعي – كثورة الزنج - قد قوضت ، وصفيت ، وأجبعت عاراً يعلق على الجباه !

وهم لم يمدحوا كثيراً ، لأنهم لم يشغلوا بالناس عن أففسهم ، أم إنهم لا يحسنون الإنشاد والمسامرة وليست لهم نماذج في الخارج يقللونها أو يتعاطفون معها ، فهم لم يهتموا « بالبطل » قدر اهتمامهم بالإسان التي تطحمهم طحنا. ولقد وقفوا وقفات ذكية و بسيطة أمام الطبيعة ، ذلك لأن الكثير منهم رعويون و زراعيون و يتمتعون بعين حادة وأذن حاداة ، وقد كان من الملاحظ اهتمامهم بالحيوان، و بخاصة الحيوان غير المستأنس كالدئب والثور . . ومع هذا فني شعرهم إيقاع الطبيعة وألوانها و تموجاتها الحسية وأنفاسها الحارة ، ومع أنهم تناولوا الطبيعة تناولا واقعياً إلا أنهم استطاعوا بحق أن يحدثوا ضمجة في الحياة من حولهم ا

. . وقد كانت الحروب وسيلة ليعلن بها الشاعر عن نفسه في أول الأمر ، ولكنه بعد ذلك انعزل عن أصدائها المدوية ، وأصبح إذ بانأ وديعاً . . وشاعراً مستأنساً :

. وكما خالفت بحسم الذين نفوا عهم التمجويد في بعض الأغراض كالهجاء ، فإنى قد اهتديت إلى العديد من القضايا الجديدة من خلال أغراض شعرهم .

وبالإضافة إلى دراسة أغراضهم الشعرية ، درستهم من نعلال مايعرف بمصطلح و شعر الشخصية الشخصية الشخصية المتعلم في المقام الأول من الشعر المطبوع ، وإذا كان و شعر الشخصية » لم يظهر كثيرا في الشعر العربى فانا نجده عند السود أكثر من غيرهم . . وعلى كل فهم بصفة عامة يخرجون على الحبتمع ويصادمونه وينقمون عليه ، ويركزون على الفرد أكثر من والنوع » فالشاعر الأسود كان يحمل أزمته الماصة أكثر مما يحمل أزمة الآخرين المشتركين معملى نفس الأزمة ، ثم إنه أكثر مما يعيش في معازل باستثناء زنوج البصرة وما حولها . " فالتناهير بصفة عامة عن قضايا الإنسان الأسود الحرد لم يوجد إلا تحت فالتناهير بصفة عامة عن قضايا الإنسان الأسود الحرد لم يوجد إلا تحت دوافع ، وعند شعراء بأعيامهم كهؤلاء الشعراء الذين سميناهم و الشعراء الفاضهين » . . . ولعل هذا يرجع إلى حالة التصالح التي كانت تنعقد بين الشاعر و مجتمعه إذا زيغ ، بالإضافة إلى أن المجتمع العربي الإسلامي بين الشاعر و مجتمعه إذا زيغ ، بالإضافة إلى أن المجتمع العربي الإسلامي يزدريهم في الجاهلية لعلة عنصرية ، فإن جهد الازدراء بعد ذلك أن يكون لعلة اجماعية .

ثم إذا لا نجد عندهم محاولة للعودة إلى مسقط رءوسهم ، بل لا نجد هذا الحنين الحار إلى مسقط الرأس هذا ، كما لا نجد عاولة الانسلاخ من المحتمع الجديد، و دمغه كما كان الحال عند شعراء الزنجية في فرنسا .. فغلية ما نجده عندهم محاولات الحروج من منفاهم ، والاندماج في المجتمع الجعديد ، والمبوط إلى النفس . ، إلى الداخل ، فالشاعر الأسود كان المحديد ، والمبوط إلى النفس . ، إلى الداخل ، فالشاعر الأسود كان من كثيراً ما يجد أمنه في الداخل ، وفي ضوء هذا كان يتحدد الكثير من قساته .

وكما وضمحت أن الفردية غير الشخصية ، وأن شعر الشَّخصية كما يظهر فى النجارب الداتية يظهر فى التجارب الموضوعية .. ملت إلى القول بأن القصيدة ليست هروبا من الشخصية ، ولكنها إظهار فريد لها ، إنها تحرير للشخصية .. إنها ظاهرة تنفيسية .. وهي أحياناً عملية

\* \* \*

ثم درست شعرهم من خلال و المواقف و باعتبار أن الموقف يدل على علاقة الكائن بالبيئة ، وعلى علاقته بالآخرين كذلك في وقت ومكان عددين ، فالموقف كشف للإنسان وما يحيط به من أشياء ومحلوقات . سواء أكانت وسائل لحريته أم عوائق في سبيلها .. وكما وضحت أن الموقف غير الموضوع ، وضحت أنهم يختلفون إلى حد ما عن شعراء الخوارج الذين طرحوا عنهم القضية القبلية والجنسية ، وأصبحوا مدهبين ويختلفون عن شعراء الشيعة الذين لم يفرغوا لمذهبهم .. ومع أن الحلاف معهم ليس حاسها إلا أن الذي لاشك فيه أن موقف الشاعر الأسود عن موقف غيره ، ذلك لأن قضية سواده لايختلف على ما أنه شيء سيء مالم يقم دليل عليها ، ولأن المجتمع سواء كان مغاضبا أو مشفقاً أو راضياً ، فان خالف ، ولأن المحتمع سواء كان مغاضبا أو مشفقاً أو راضياً ، فان طائية أو متوددة

\* \* \*

ثم درست الانفعال عندهم ، وآثرت هذا المصطلح على مصطلع العاطفة ، فالانفعال كما قيل شيء زنجي !

ومن خلال هذا المصطلح وضحت أنهم لايتأملون الحياة وإنما يدركونها إدراكاً مفاجئاً ومذهلا ومباشراً ، ومن هذه العسدمة يتفجر شعرهم ، ويأخذ كلماته العصبية ، وايقاعه السريع ، فهم لم يتعاملوا مع الجقائق المجردة ، ولم يطرزوا ، ولم يتحذلقوا ، وإنما عبروا بصدق مذهل عن « الروح الشعبية » في الحضارة العربية .

. ومن هنا كان تجاهلهم للمقدمات الطلاية ، والنسيبية ، وكان بعدهم عن الغموض والثرثرة والقصائد الطويلة كطوابير الجيش ، المهم أنهم كانوا في حالة « التجلى » في صميم « الحضرة الشعرية.» .

. . كما تعرضت لخيالهم باعتباره الشيّ الذي يعطى الحياة شكلها ، وسواء أكان ملكة إلهية أم ملكة ميتة ٠- كما يقال ٠- فان الذي لاشك فيه أن خيالهم قريب يتحرك فيما يعرف بالخيال البياني أو التفسيري .

. وحين تعرضت لقضية الأسلوب تعرضت لقضية اللفظ والمعنى ووجدت أنهم يميلون إلى الجدة ، وعدم التقليد ، كما أنهم لايقفون عند كلمات بعينها كانت نهباً للشعراء ، كما أنه ليس من خصائصهم صيغة خطاب الاثنين ، والالتفات في استمال الضائر ، وبصورة عامة نجد عندهم السهل لاالجزل، ونجد أنهم لايهرولون وراء الكلمات الحبردة، وإنما وراء الكلمات و العينية ، بالإضافة إلى أنهم حافظوا على وجود تيار مادى في القصيدة العربية ، وبعبارة أخرى حافظوا على عنصر الصلابة في اللغة ، بحيث يذكرنا شعرهم بالنحت لابالرسم .

\* \* \*

و إذا كان الحيجاز هو الذى هلهل الشعر ، وأعطاه طابع الشعبية والقرب الحميم من الحياة . فقد وضبحت أنه كان وراء هذا التيار الشعراء السود مغنين .. وراقصين :

وإذا كان قد قيل إن من شق الطريق بوضوح إلى شعبية الشعر. هو « أبو العتاهية » فانى قد ذهبت إلى أن الشعر اءالسود كانوا هم القادة الحقيقيين لهذا التيار الشعبى ، بل لقد ذهبت إلى أن السود كانوا وراء التيجديد الذى أحدثه أبو العتاهية ، فقد كان فى بيته ، وفى مصنعه للفخار عمال صود . لا يكفون عن الغناء ، وعن الحركة ، وعن تشقيق الكلمات . . والقد كان أبو العتاهية ملتصقاً بهؤلاء السود ، وعاطفا عليهم .

ولقد وتفت طويلا عند عيوب النطق عندهم ، وعند عادامهم في النقاط خلع الثنايا ، ووضحت في ضوء هذا أخطاءهم في اللغة ، وفي التقاط بعض جوانب الحياة ، كما وضحت أن هذا العيب كان وراء بعدهم عن ظاهرة « الإلقاء الشعرى » ووراء الاثباه الشديد إلى التبسيط ، وإلى القرب الحميم من بكارة اللغة .

وقد أكدنا أنهم لم يحاولوا تدمير اللغة العربية من الداخل كشعراء الزنجية فى فرنسا ، فهم لم ينظروا للعربية على أنها لغة استعمر ، ومن ثم لم يفعلوا كهؤلاء الشعراء الذين عملوا على تجريد اللغة من فرنسيتها بضرب الكلمات بعضها ببعض ، وبتهشيم الجحل ، وتحطيم التداعيات المألوفة، وبالمزاوجة بينها بعبث، بحيث لايتبنى الشاعر الكلمات إلا بعد أن تكون -- كما قيل ،- قد تقيأت بياضها !

فهم داخل الحضارة العربية قد ساروا خفافا ينادون فى مسيرتهم بشعبية الشعر وهلهلته ، وبأنه لا يجب أن ترتفع العينان عن الحياة ، وأن من حقهم أن يعيشوا كالآخرين ، وإن من حقهم كذلك أن يقولوا كلمة جديدة ، فالشاعر فى حقيقته «خالق» لا « مفسر » أو « واصف»

\* \* \* 1

. وإذا كنت قد ذكرت أن القصيدة المتعارف عليها ليست الشكل الشعري الوحيد المتعارف عليه كذلك ، فإنى وقفت بصفة خاصة عند ظاهرة « الشعر المغنى» . . عند هذا الشعر الذى كان وراء تشققات الشعر ، وتطور موسيقاه ، وشيوع روح الأغنية فيه ، وتد هدانى إلى هذا أن السود كانوا من أهم العناصر المغنية والراقصة في عنفوان الحضارة العربية .

ُ بل لقد ذهبت إلى أن « زرياب الأسود » الذى شغل الأندلس . كان وراء ظهور حركة الموشحات هناك . .. وعلى كل فكما اقترب سحيم من المذهب القصصى فى القصياة ، وقف عنبرة على قمة البواكير الأولى للمذهب التحليلي البسيط فى القصيدة العربية ،

ولقد كانوا وراء الحرص على الوزن والقافية ، ولهم دور واضح فيما يعرف بأساليب التكرار ، والتقسيم ، والجناس ، والتصريع ، ومزج الصوت والحركة ، والجهال الحسى للألفاظ الملتقطة في حالة اشتعال.. كما كانوا وراء الحيوية التي تتوثب في الشعر كالشرر ، ثم إن في شعرهم مايشبه إيقاع الآلات الموسيقية البسيطة ، بالإضافة إلى حركات الرقص والعدو .. فهم كانوا يغنون حياتهم ، ويرقصونها ، ويبكون عليها في الوقت نفسه . . وقد أدرك هذا الأقدمون حين قالوا : إن الزنجي لو وقع من السماء إلى الأرض ماوقع إلا بإيقاع ، وحين قالوا : الطرب عشرة أجزاء ، تسعة منها في السودان ، وواحدة في سائر الناس ا

. . .

وقد وقفت طويلا عند الصورة عند الشعراء السود ، باعتبارها ملكة متوجة في شعرهم ، وباعتبار الإحساس والإدراك الحسى هو الأساس الأول للعمليات الشعرية عندهم ، وباعتبار أنهم استطاعوا الإمساك بإيحاءات العوالم المألوفة . . وعلى كل فلها كان الشاعر الأسود مشرع الحواس ، ويقظا ، وغائصاً في جوانب دميمة من الحياة التي تطحنه طحنا ، ويمكن أن يقال إنه « مادى النظرة » . . فإنا نراه يبنى قصائده بالصور ذات النقل المخمل وذات التألق في الوقت نفسه ، وبعبارة حديثة لقد كان الغالب عليه الكتابة « بالكاميرا »

ومها يكن من شيء فصورهم بارزة ونضرة في الوقت نفسه، ومن هنا بعدوا عن الصور المصقولة والمتحذلقة، واللامعة ، ذلك لأن القصائله - كما قبل - لاتتغذى بالزنابق ، ولأن قضية الجمال بصفة عامة ليست

مطروحة عندهم .. وإن كان مايميز صورهم التقاطها في حالة الشروع .. التقاطها في حالة الحركة .

ولقد ربطنا بين صورهم وبين مايراه علماء الطباع من أن طغيان الصور على الفكر الحرد هو الخاصية التي تميزعقل المنطوى على نفسه وعقلية النازح بصفة خاصة .

وأخيراً . .

فاللون كان موجودا أبدآ في الفن والأدب . وإذا كانت هناك بعض المدارس الأدبية كالرمزية تعتمد عليه اعتماداً واضمحاً ، فقد سمعنا أخيرا عما يعرف « بمسرح اللون » وهو يقوم أساساً على ترقيص الألوان ، وإظهار العلاقات بينها ، وتغيير ها باستمرار ، بحيث يمكن الحصول على لغة لاتصف الأشياء ، وإنما كل همها إثارة الخيال .

والذي لاشك فيه أن ﴿ السواد ﴾ لم يكن عندي مجرد لون !

لقاء كان حياة كاملة لهذا الإنسان الفقير والمدموغ بين إخوانه ، والذي انتزع تاريخيا من حضارته ، والذي كان يحاول دائماً أن يرفع عنه هذا العذاب المحيط به ، أو الذي كان يتوهمه ، لفرط حساسيته ، في بعض الأحيان ، ومن هنا يكون السواد في نظرنا إلى حد ما ، كما قال إيميه سيزير – ليس غيبوبة ، واكنه في صميمه رفض ، كما يكون كلمة « لا » في مواجهة العذاب الذي يحيط بالإنسان ا

**\$** # #

ومها يكن من شيء فإنى حين أستقبل القارئ العربي بهذه الدراسة التي تقف عند العصر الحديث على هذه الصفحات المحدودة ، فإنى أعتقد أنه يبتى على أن أقدم له الكتب الآتية : السواد : أسبابه وآثاره ،

صلات السود بالعرب ، ثورة الزنج ، الشعر الإفريق ، فبهذا أكون قد وفيت هذا الموضوع -- الذي كان رسالتي للدكتوراة -- حقه . وفي الختام . .

لقد كنت حريصاً - أشد الحرص - على أن أوسع الحضارة العربية الكل الذين كتبوا بالعربية ، بدلا من النظر إلى بعضهم شزرا ، وبدلا من تركهم في التاريخ بلا « هوية » ، فالحضارة العربية - قبل الإسلام و بعده - ليست الجانب الروحى فقط ، ولكم إلى جانب ذلك كيان مادى صلب ، ولقاء كان السود حجارة راسخة في هذا البناء !

ومن هنا لم أكن راغبا فى اعطائهم مقعداً فى الصدارة من الحضارة العربية ، قدر رغبتى فى أن يظهر الحق - كما قال شاعر منهم سافى أتم نور ا

والله الموفق .

19AY / V / 0

الدكتور عبده بدوى الاستاذ بكلية الآداب ــ جامعة الكويت



الشعراء السود وخصائصهم في الشعر العربي



#### ا .. الشعراء الأغربة المختلف عليهم

اطلق هذا الاسم على هؤلاء الشعراء الماين تسرب إليهم الدواد من أمهاتهم الإماء، والذين في الوقت نفسه لم يعترف بهم آباوهم العرب أو اعترفوا بهم على ضيق منهم .

وهناك إجهاع على أن أسوأ و الهجناء وحظا ، وأوضعهم منزلة الجهاعية كان هؤلاء الذين سرى إليهم السواد من أمهاتهم. و فقد كانوا سبة يعيس بهم آباوهم ، و مرد ذلك من غير شك إلى ظاهرة اللون ، فقد كان العرب يبغضون اللون الأسود بقدر ما يحبون اللون الأبيض ، فقد وصفوا كل شيء ممدوح عندهم ماديا كان أو معنويا بالبياض ، وكان مما يمدح به الرجل أو يفتخر به أنه أبيض ، ومن سمات جهال المرأة أن تكون بيضاء ، وهو أيضاً دليل على شرفها ، فقد كان مما يمدح به الرجل أنه ابن البيض ، وهو أيضاً دليل على شرفها ، فقد كان مما يمدح به الرجل أنه ابن البيضاء ، بل انهم كانوا يفخرون بأن سباياهم من النساء البيض ، (١)

ولاشك فى أن هذا الأمر ليس على إطلاقه على نحو ما مر بنا فى أكثر من مكان ، المهم أنهم ميزوا هذا النوع من الهجناء بكلمة الأغربة وتشبيها لهم بهذا الطائر البغيض المشئوم فى لونه الأسود ، (٢)

ونحن حين نريد أن نتعرف عليهم نجد لسان العرب يقول : (٣)

<sup>(</sup>١) الشمراء المدماليك ١٠٨ ، ١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١٠٩ ، شعراء موريتانيا ٣٥١ .

<sup>(</sup>۲) مادة فرب ۲ سه ۱۳۸ .

« أغربة العرب سودانهم » شبهوا بالأغربة فى اولهم ، والأغربة فى ابخاهلية : عنترة ، وخفف بن ندية السامى ، وأبو عمير بن الحباب السلمى أيضا ، وسليك بن السلكة ، وهشام بن عقبة بن أبى معيط ، إلا أن هشاما هذا مخضرم قد ولى فى الإسلام ، قال ابن الأعرابى : وأظنه قد ولى الصائفة وبعض الكور الخ . قال ابن سيده : كل ذلك عن ابن الأعرابي .

وفى تاج العروس المادة نفسها : وكلهم سرى إليهم السواد من أمهاتهم :

ويقول أبو عبيدة في كتاب الشعراء : « وإنما سموا أغربة ، لأن أمهاتهم كن سودا » (١)

والسيوطى يقول: والأغربة فى الجاهلية ، يعنى السودان: عنرة وخفاف بن ندبة السلمى - وندبة أمه -وأبو عمير بن الحباب السلمى ، وسليك بن السلكة -- وهى أمه ، واسم أبيه يثر بى . وهشام بن عقبة ابن أبى معيط عنضرم ، وتأبط شرا ، والشنفرى (٢) وقد أفاض فى هذا أبو منصور عبد الملك الثماليي النيسابورى نقال (٣) :

( أغربة العرب ) : وذوّبان العرب سادتها : وهم أربعة سودان شجعان ، فمنهم عنترة بن شداد العبسى ، سرى السواد فيه من جهة أمه ، وكانت حبشية زنجية تسمى زبيبة ، وفيها قال من وصف رجلا بقلة شرب الشراب .

ویدعی الشرب فی رَطئل وباطیة و أم عنترة العبسی تکفیه . . ومنهم خفاف بن ندبة السلمی ، سری السواد فیه من قبل أمه .

<sup>(</sup>۱) محملوط ورقة ۳۱ .

<sup>(</sup>٢) المزمر ٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) ثمار العلوب ١٥٩ ، ١٦٠ ، ٢٣٤ ، ٣٣٠ .

ومنهم السليك بن السلكة ، الذي يقال له : سليك المقانب :

ومنهم عبد الله بن حازم الساسى والى خراسان العبد الله بن الزبير، ومن عجيب أمره أنه كان نهاية فى الشجاعة والنجدة ، وكان يخاف الفأر أشد مخافة .

أما ابن الكلبى فيحددهم بثلاثة هم : عنترة - وأمه زبيبة - ، وخفاف بن عمير السعدى - وأمه ندبة - والسليك بن عمير السعدى - وأمه السلكة - كما يؤكد هذا صاحب خزانة الأدب (١) ه

من هؤلاء ... ومن غيرهم (٢) ... نجد أن الشعراء الأغربة هم من أنجيتهم الإماء السوداوات ، وأن عددهم ثلاثة ، وقيل : أربعة ، وقبل : سبعة وقيل أكثر ، وهذه الإحصائيات لاقيمة لها لأن المقصود هوتسجيل أسماء المشهورين (٣) .

ونحن ذرتاح إلى التحديد الحاسم الذى ذهب إليه الدكتور أحمد الحوفى حين قال بعد حديث عن السود: و والعرب يسمون ثلاثة من شعراتهم الفرسان أغربة العرب: عنترة بن شداد، وخفاف بن ندبة، والسليك ابن السلكة، (٤) » و نرتاح كذلك لما ذكره الدكتور عبد الحبيد عابدين من أن الثلاثة الذين سبق ذكرهم هم غربان العرب، وأنهم بالتحديد من سلالة حبشية و وبالإضافة إلى هؤلاء تطلق أغربة العرب أحياناً على نفر من الشعراء وهم عمير بن الحباب، وهشام بن عقبة بن أحياناً على نفر من الشعراء وهم عمير بن الحباب، وهشام بن عقبة بن أبي معيط، و تأبط شرًا، والشنفرى، وعبد الله بن خازم، وعمير بن أبي عمير، وهام بن مطرف، ومنتشر بن وهب،

<sup>(</sup>١) الأغال ٨ - ٢٤٠ . خزامة الأدب ١ - ١٢٨ .

 <sup>(</sup>۲) الفترة عند العرب، عمر الدسوق ۱۹ ، الحياة العربية في الشعر الجاهل د. أحمد الحموق ۱۹۹ ، الشعر الجاهل د. شوى ضيف ۳۹۰ .

<sup>(</sup>٣) الشعراء الصعاليك ١١٠ .

<sup>(</sup>٤) الحياة العربية أن الشعر الجاهل ١٥٩ .

ومطر بن أوفى ، وحاجز . . ولم يثبت لدينا أن و احداً من دؤلاء ينتسب إلى جنس حبشي (١) ۽ .

. . مع أنا نرتاح إلى هذين الرأيين، إلا أنا سنعرج قليلا على شاعرين تردد كثيرا أنها أسودان وهما تأبط شراً ، والشنفرى .

فاعتماداً على ماذكره ابن الأعرابي قال الدكتور شوقي ضيف عن تأبط شرا: «كان ابن أمة حبشية سوداء فورث عنها سوادها ، وقيل بل أمه حرة فهي تسمى أميمة (٢) وقد ذهب إلى مثل داداكارل بروكابان (٢٠ وقال أحمد على : « إن أمه كانت حبشية وتدعى أمينة أو آمنة ( تاريخ الأدب العربي : عمر فروخ ) في حين يقال إنها من بني اقين ، وهي بطن من فهم ، وكانت تدعى أمية لا أمينة ( الأذاني ١١ ، ١١ ٤ ) ولأمية ستة أبناء منهم تأبط شراً ٤) » .

أما الدكتور يوسف خليف فقد ذكر أن Frsnel يرى أن تأبط شرا ابن أمة ، ثم يضيف أن المصادر صورتها في صورة امرأة غير عترمة (٥).

و بالإضافة إلى ما سبق أن ذكرنا من أن دم الأحباش لا يجوى في عروقه ، نضيف أنه لم يتحدث عن مشكلة اللون والعبودية التي يلاقيها أمثاله ، بل إنه يؤكد الحرية في قصيدته التي قالها بعد أن أفلت من الحصار الذي ضرب عليه وهو يجني عسل النحل ، فقد قال :

فذاك قريع الدهــــر ماعاش حول إذا سد منه منهخر جاش منهخر

<sup>(</sup>١) بين الحبشة والعرب ١٧٤ .

<sup>(</sup>٢) العصر الحاهل ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأدب المربى ١ -- ١٠٤ .

<sup>(</sup>٤) مجلة البيان الكويتية العدد ٢٣ .

<sup>(</sup>ه) الشعراء الصماليك ٨٢.

أقول للحيان .. وقد صفرت لهم وطابى ويومى ضيق الحيجز معور هم خطتا : إما إسار ومنة وإما دم والقتل بالحر أجدر (۱) لا ويقول فى قصيدته الطويلة التى يرثى بها ابن أخته :

وخفض جأشى أن كل ابن حــرة الى حيث صرت لامحالة صائر إذا راع روع الموت راع وان حمى معه حركريم مصابر (٢)

و نحن نعرف أن المرأة التي خطبها قالت له: والله إن الحسب لكريم ولكن قومي قالوا ما تصنعين برجل يقتل عند أحد اليومين ، وتبقين بلا زوج ٢

ثم إن ما ذكر عن أمه يؤكد أنها كانت مرغوباً فيها على نعو مانعرف من زواجها من أبي كبير الهزلى ، ثم إنها فصيحة إلى الحد الذى تطلق فيه كلمة معبرة فتصير لقبا باقياً فى الحياة العربية ، ثم إنها كانت شاعرة من شاعرات العرب لا وقولها منسجم وله طلاوة وأغلبه مراث فى ولدها ه (٢) وعلى كل فالمعتمد عليهم من المؤرخين يؤكدون أنها عربية حرة ويؤكدون أن الشاعر غير أسود ، ويخاصة صاحب الحبر الذى الهم الهماماً خاصاً بالسوداوات ، وبأبنائهم من العرب ، وإذا أخذنا أخته دليلا على مانقول عرفنا أنها كانت شاعرة مجودة ، وقد قيل : إن أخته دليلا على مانقول من نوفل بن أسد بن عبد العزى من بنى قصى ، وهو الذى أسلم ابنه عدى فى السنة الثامنة الهجرية ، واستعمله عمر من أو عمان ما على حضر موت ، وكان بطلا من أبطال البدو (١) ، وفى هذه السيرة لا نعش موت ، وكان بالسواد ، ولا على ما يحط من شأن هذه الأسرة .

<sup>(</sup>۱) المماسة : التبريزي ۱ – ۲۲ ، ۲۷ .

<sup>(</sup>٢) الطرائب الأدبية : الميمى ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) مهرست الدر المنشور في مأبقات ربات الخدور ، زينب بنت عل بن حسين .

<sup>(</sup>١) المفتالين ورمة ٧٧ ، تاريخ الأدب العربي ١٠٤ .

والظاهر أن الذي جر عليه هذا - بالإضافة إلى حياته الخارقة للعادة - هو ماكان يعرف من مخاصمته للوسامة ، وأنه كان يتعامل مع النعاسة أوجها لوجه .

: أما الشاعر الثاني الذي لانري أنه من الأغربة فهو الشنفري .

أما قول الدكتور شوقى ضيف : ( إن دماء حبشية كانت تجرى فيه من قبل أمه فهي حبشية ، وقد ورث عبا سوادها ولذلك عد في أغربة العرب (١) ، فإنه يعد امتداداً لما نقل عن ابن الأعرابي من أنه من أغربة العرب ، وكذلك يفعل صاحب تاج العروس نقلا عن التهذيب والحكم ولسان العرب (٢) ونرى مثل هذا عند السيوطى نقلا عن ابن الأعرابي هو الأصل ابن الأعرابي هو الأصل في هذا رغم تعدد المصادر ،

أما القول بأن لفظة الشنفرى تحمل فى طياتها دليلا على أصل الشاعر بحيث يجعلها Laylall من أدلته ، كما يجعلها Laylall من أدلته كذلك فيقول « من المرجح أن دما إفريقيا زنجيا أو حبشيا كان يجرى فى عروقه (٤) » وير د عليه بما سبق أن ذكرنا عند الحديث عن تأبط شرا ، بأن الشنفرى علم أو لقب ، وفى القاموس : «الشنيفرة بالكسر: الرجل السبي الحلق » ، وقد على اللكتور طه حسين على كلمة « وشفر م» الحميرية بقوله : إنها علم « وهو يقرب من الشنفرى (٩) » كما ير د عليه مثلا بأن أخناتون كان ذا شفة سفلى غليظة مرتخية ولم يقل أحد إن له أصولا زنجية (١) :

<sup>(</sup>١) العصر الجاهل ٣٧٩ .

<sup>(</sup>٢) مادة غرب ،

<sup>(</sup>٣) المزهر ٧ -- ٢٦٩.

The Mufaaddaliyat, Vol. II. p. 68. نقلا عن ٣٣١ (٤) الشعراء الصماليك

<sup>(</sup>ه) في الأدب المامل ٨٧ .

<sup>(</sup>۲) سندباد ممری ۲۵۸.

فإذا جعلنا الشعر حكما لما تذهب إليه من أنه ليس من الأغربة. وجدنا تأبط شرا يقول في رثاثه :

لئن ضحكت منك الإماء لقد بكت عليك فأعولن النساء الحراثر وخفض جأشي أن كل ابن حرة إلى حيث صرت لامحالة صائر

ووجدناه يقدم وصفاً لنفسه ولزملائه فيقول :

سر احين فتيان كأن وجو ههم مصابيح أولون من الماء مذهب (١)

ثم إنه حين قبل ابنة الرجل الذي كان يعيش في كنفه فتصكَّت وجهه ، وعلم أبوها خرج غاضبا فسمعه يقول :

ألا هل أتى فتيان قومي جماعــة بما لطمت كف الفتاة هجينها ولو علمت تلك الفتاة مناسبي .. ونسبتها ظلت تقاصر دونها أليس أبي خيرَ الأواس وغيرها وأمي ابنة الخيرين لوتعلميها إذا ما أروم الود بيني وبينهــا يؤم بياضُ الوجه مني يمينها وكان أن سأله عن نسبه ثم زوجه لها (٢) .

ومن هذا نقف على أن أمه ﴿ ابنة الخيرين ﴾ ولا يقال هذا لحبشية أو من يجرى في هروقها دم زنجي، ونقف كذلك على أنه أبيض الوجه ثم إن الرجل الذي كان أسيراً عنده زوَّجه ابنته .

وهو يخاطب الفتاة التي لطمته في رواية أخرى فيقول : ألا ليت شعرى والتلهف ضلَّةُ بما ضربت كف الفتاة هجيبُها ولوعلمت تعبسوس أنساب والدى ووالدها ظلت تقاصر دونها أنا ابن خيار الحجر بيتاً ومنصبا وأمى ابنة الأحرار لو تعرفيها

<sup>(</sup>١) الطرائف الأدبية ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر ندسه ١١ .

أما اعتماد الدكتور يوسف خليف - فيما يعتمد - على كلمة و هجين أ فسياق الحادثة والأبيات يدل على أن المراد بها لا يخرج عن التعبير عن وضعه المهين (١) ، وأما القول بأن البيت الذى ذكرفيه بياض الوجه قا. يكون المقصود منه السخرية من اهتمام هؤلاء السادة بمسألة اللون ، أو أنه من أسماء الأضداد ، بالإضافة إلى أن البيت لم يرد إلا في رواية واحدة من روايات الأغانى المتعددة عن هذه القصة «وهي رواية مجهولة الرواية فيها بعض تفصيلات غير معقولة (٢) » .

وعلى كل فالقول بهذا يرد عليه بأن هؤلاء السادة قد عاش الشاعر بينهم كواحد منهم ، وقد قبل والد الفتاة فكرة الزواج ، ولم تشغل الشاعر فكرة اللون في شعره ، بل لم يثبت عندى في شعر هذا الشاعر والطائفة التي ينتمي إليها أنها تستعمل أسهاء الأضداد ، فهي لاتتفق وظروف حياتهم التي يحيونها ، ثم إن هذه الأبيات بصرف النظر عما في الأغاني قد جاءت في شعره الذي حققه عبد العزيز الميمني في الطرائف الأدبية ، ثم إن الدكتور خليف قد أخذ من هذه الأبيات التي شكك فيها سمن واقع ماجاء في الأغاني فقط حكلمة هجينها التي جعلها من فيها سمن واقع ماجاء في الأغاني فقط حين أسرأن من أسروه تماروا في قتله ، فلما رأى ذلك أحد بني خزام ضربه ضربة فقطع يدهمن الكوع وكانت بها «شامة سوداء» فقال الشنفرى حين قطعت يده :

لاتبعدی إمنّا هلکست شامه .. فترُّبّ خوق قطعت قدّامه ورب قرن فصلت عظامه (۳)

<sup>(</sup>١) الشعراء الصماليك ٣٣١ .

 <sup>(</sup>٢) الهمجين الليثيم، أو العربي الذي أم أمة ، يقول : ليتني اعلم لم تصرب هذه الفتاة الهتي الحفير في نظرها أنظر الأهاف ٢١ - ١٧٩

<sup>(</sup>٣) الأغانى ٢١ - ١٨٨ .

ثم تأمل قوله

هم عرفونى ناشئاً ذا مخيلــة أمشى خلال الدار كالفرس الورد(۱) وفى ضوء هذا يتأكد لدينا أن الشاعرين : تأبط شرا ، والشنفرى لم يكونا من السود ، وأن الشعراء الأغربة الذين نرتاح إليهم هم :

عنترة ، وخفاف ، والسليك .

<sup>(</sup>١) الألهاني ٢١ -- ١٩٣ عليلة : خيلاء ، الفرس الورد : الأحسر .



#### ب ـ الشعراء الأغربة المتلق عليهم

### ١ ... مئترة العبسى

تكاد شخصية عنبرة العبسى تكون شخصية أسطورية لتعدد الروايات التى تحيط بحياته ، ولهذه السيرة الشعبية التى تعتاز بكل ما يمتاز به الأدب الشعبى من خروج على التاريخ ، ومن الإثارة، ومن إلقاء الهموم فى بعض الأحيان ، وقد تعددت هذه السيرة إلى حد أنها حملت أسماء السيرة الحجازية ، والسيرة الشامية ، والسيرة العراقية ، بالإضافسة إلى عنتصراتها . و فشخصية عنترة هي الحور الأساسي الذي تدور حوله السيرة (١) ،

وقد دعا هذا وغيره الدكتور طه حسين والمستشرق برنهارت هلر إلى شيء من إنكار وجوده الأدبى وإلى اعتبار أن شخصيته تكاد تكون أسطورة تعلق عليها القصيص ، والشعر المنحول (٢) ، كما أن الدكتور حسين فوزى قال عنه : • ولم آخذ العبسى مأخذ الجدالحظة واحدة » (٣)

وفى الواقع ما أكثر الروايات التى تدور حول عنترة، فالرواة مع اتفاقهم على أن أمه حبشية سوداء تسمى زبيبة ﴿ أَنْهُ كَانَ لِمَا وَلَهُ

<sup>(</sup>۱) سيرة منترة ؛ د. محمود ذهني ۱۲۱ .

<sup>(</sup>٢) حديث الأديما، : ١ - ١٤٥ ، عملة الفنون الشمية ( العدد ١٠ )

<sup>(</sup>۲) ستدباد مصری ۱ ۲۸۰ .

عبيد (۱) من قبل أن تلحق بآل شداد ، إلا أنهم يختلفون في الذي وطأ هذه الأمة ، و بمعنى آخر من هو أب ذاك الغلام (۲) ، معظمهم يقول : إن من فعل ذلك هو عمرو بن شداد ، ومن هنا يكون شداد هو الجد ، وهناك من يقول : إن شداداً هو الأب - وعلى هذا الزعم سار كاتب السيرة - وقيل : إن شداداً لم يكن الأب أو الجد ، وإنما كان عاله كفله بعد موت أبيه (۳) ، أما رواية الأغاني فهي ه هو عنرة بن شداد ، وقيل : ابن عمرو بن شداد ، وقيل : عنرة أبن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد بن مخزوم بن ربيعة ، وقيل : عنرة غزوم بن ربيعة ، وقيل :

ولقه من ذهب إلى أن اسمه عنتر إلاعنترة احتجاجا بقوله: ولقه شفى نفسي وأبرأ سقمها قول الفوارس ويك عنتر أقدم (٥)

ويذهب إبراهيم الإبيارى إلى أن عنرة لقب له بعد أن تمرس بالحرب وكان أن غطى اسمه الأول (٦) ، أما الأغانى فيقول : و وله لقب يقال له عنرة الفلحاء ، وذلك لتشقق شفتيه (٧) ، وأنثوا اللقب اتباعاً لتأنيث اسمه ، أو لتأنيث الشفة التى وصفت بالفلح ، وما نرتضيه أن التاء فى عنرة ليست للتأنيث ، وإنما هى للمبالغة كالتاء فى علامة ونابغة ، وعنر فى البيت على الترجيم بحدف التاء كفاطم فى قول الشاعر :

أفاطم لو شهدت ببطن خبت . . البخ .

<sup>(</sup>١) الألحاف : ٨ -- ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٢) سيرة عنترة : ٢٤.

<sup>(</sup>٣) خزالة الأدب ١ - ١٢٨ ، الشعر والشعرا. ١- ١٠٨ .

<sup>(</sup>٤) الأغانى : ٨ – ٢٣٧ .

<sup>(</sup>ه) التاء محلوفة للترخيم أو للضرورة الشعرية ، والعتر في اللمة الذباب الأررق ، الواحد عشرة . (خزانة الأدب ١ – ١٢٩) .

<sup>(</sup>٢) مقدمة ديوان عنترة – المطبعة التجارية .

<sup>(</sup>٧) الأغاني ٨ -- ٢٣٧ .

كما أنه لقب بعنترة العوارس، وكان يكنى « أبا المغلس» إما لجرأته أو لسواد لونه (١) .

وكما اختلف على وثنيته ومسيحيته فقد اختلف حول وفاته فهناك من قال : إنها حول الفترة من عام ٢٠٨ إلى ٢١٠ . ومن قال : إنها ١٩٥ ومن قال : إن حياته ومماته حوالى سر ٢٥٥ سـ ١٥٥ ) (٢)

وإذا كان الجاحظ قد أصاب حين قال : إن شهرته عرفت بين العامة فإنه يجب أن تنحى من حياته أشياء كثيرة ، كما يجب أن ينحى من شعره الكثير حتى يمكن تناوله إنساناً لاأسطورة ، إن هذا الموقف يذكرنا بالكاتب الذى تناول سيرة بيكاسو ، فإذا به يقول له : هل أنا من سكان المريخ ، يجب أن تضيف فصلا تقول فيه إن بابلو بيكاسو له ساعدان وساقان ورأس وأنف وقلب ، وكل مظاهر الكائن البشرى فالفنان يجب ألا يتناول « على أنه نبى أو بهلوان أو صانع معجزات ، ولا سقط من السهاء ، أو شيطان لفظ من الجحيم (٣) » .

ومن واقع هذه النظرة نرى أن عنبرة قد عاش حياة تعسة فهو ابن لأم تنتمى إلى الطبقة الثالثة من النساء فى المجتمع العربى بعد طبقة الحرائر وطبقة السبايا ، فالسبية كانت وقفا على رجل واحد ، أما الأمة فكانت شيئا مشاعاً و ولحدا فان الاعتراف بابن السبية كان أمراً طبيعياً مسلما به ، بينما كان الاعتراف بأبناء الاماء أمراً لايقره العربى ولا يجيزه (١) » .

<sup>(</sup>١) معلقات الدرب: د. يادرى شامة : ١٨١.

 <sup>(</sup>٢) سيرة عنثرة : ٤٧ ، كشف الطنون ، اريخ المرب : ١ - ١١٤ ، معلقات العرب ١٨٤ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان ٢ – ١٠١ رواتمية بلا ضفاف ١٧ .

<sup>(</sup>١) سيرة عنرة ٢٩.

ولعل هذا يلتى ظلا على القول بتعدد الأسهاء التى أطلقت على والده، ويوضح لنا الدلالة وراء القول الذي يقول (و إنما ادعاه أبوه بعد الكبر (۱) م بل إنه يخيل إلى أن أباه – أو من يظن أنه أبوه – قد ادشاه على اله فض وتحت ضغط حاجة من حاجات القبيلة ، فالرواية تقول : إن بعض أحياء العرب أغاروا على قوم من بنى عبس الصابوا منهم ، فناجهم العبسيون فلحقوهم فقاتلوهم ، وفيهم عنترة ، فقال له أبوه : كر ياعترة ، فقال اله أبوه : كر ياعترة ، فقال اله أبوه . قال: كر وأنت حر ، فقاتلهم واستنقد مافى أيدى القوم من الغنيمة فادعاه كر وأنت حر ، فقاتلهم واستنقد مافى أيدى القوم من الغنيمة فادعاه أبوه بعد ذلك (۱) ، وهناك رواية أخرى الاتخرج عن هذه الرواية أبوه بعد ألل أنهم قالوا له : الانقسم لك نصيبا مثل أنصرائنا الأنك حبد أوحين اعترف به قام وهو يقول :

أنسان الهجين ( عنستره كل امرى شمي حره (٣)

وحتى بعد إعطائه الحرية ظل يعانى من عقدة اللون حتى وهو فى قمة انتصاراته فقبيلته التى كانت قوية ومهابة أنكرت فى إحدى المرات أن يحول عنبرة هزيمتها إلى نصر ، فقد ساء ذلك سيدهم قيس بن زهير ، وقال حين رجع : والله ماحمى الناس إلا ابن السوداء ، وحين بلغ عنبرة ذلك عرض به فى قصيدته التى يقول (٤) فيها :

إن المنيسة لو تمثل مثلت شطرى .. إذا نزلوا بضنك المنزل الى امرو من خير عبس منصباً شطرى ، وأحمى سائرى بالمنصل

<sup>(</sup>١) الأغاني ٨ -- ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه وخزانة الأدب ١ – ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) الأغانى ٨ - ٢٤٠ ، ديوانه ١٣٠ (ط. بير وت).

 <sup>(</sup>٤) الأغانى ٨ - ٢٤١ ، الشمر و الشعراء ١ - ٣٥٠ .

و هو قد يقدم صورة واقعية لأمه:

وأنا ابن سوداء الجبين كـــأنها ضبع ترعرع فى رسوم المنزل الساق منها مثل ماق نعـــــامة والشعر منها مثل حب الفلفـــل

فنعن لانحس فى هذا الشعر تعاطفا معها ، بل إنا نحس أنه حين يبر ر سواده فى شى من المرارة (١) وحين يتكلم عن عبوديته يتكلم عنها فى ضيق شديد ٢٠) .

. . فإذا تركنا هاده الأمة السوداء التي تشبه النمسيع كها يقول ، وجدنا امرأة أخرى في حباته ، ووجدنا موقفاً غير كريم ذلك أن سمية أو سهية زوجة سيده الذي ادعى بنوته بعد ذلك تقول : إنه يراودني عن نفسى ، وقد غضب الرجل لذلك غضبا شديداً و وضربه ، فها كان من الزوجة حين رأت جراحه إلا أن بكت ، وألقت بنفسها عليه ، وكفته عنه ، ونحن هنا نسأل : هل إذا كان عنترة يدرك تماماً أن الرجل هو والده كان يقع في مثل هذا الخطأ ؟ على كل لقد صور عنترة هذا الموقف فقال :

أمن سمية دمع العين مذروف كأنها يوم صدت ما تكلمني تجللتني إذ أهوى العصا قبلي العبد عبدكم والمسال مالكم

أوأن ذا منك قبل اليوم معروف ظبى بعسفان ساجى العين مطروف كأنها صنم يعتاد معكسوف فهل عذابك عنى اليوم (٣)مصروف

و لعله كان يقصدها فيما يسميه البلاغيّة النورية حين يقول: ياشاة ماقنص لمن حليّت لسه حسرمت على ولم تحسسرم

<sup>(</sup>۲) ديراك ۱۲۸ ۱۹۱۰ ۱۹۲۱ ۱۹۲۰ ۱۹۱۰ ۱۹۲۰ ۱۹۹۰ ، ۲۳۲

 <sup>(</sup>٣) الأعان ٨ - ٢٣٧ ، ديوانه ١٥٤ ، وعسفان منهلة من ساهل الطريق بين الجميئة ومكة و في بعض الأصول برساجي الطرف.

فإذا تركنا هذه العلاقة العقيمة التي لم تسعد الشاعر '، إلى هذه العلاقة الأخرى التي تتمثل في حبه لعبلة ، وإذا نحينا الجانب الأسطوري من هذا الحب ، وجدنا أن هذا الحب قد شتى به الشاعر أكثر مما سعد ، فقد كان أشبه ما يكون بظاهرة مرضية أخذت على الشاعر كل أقطار نفسه ، فحبه لها كان نوعاً من « السقم» . ولنتأمل بعض مايؤكد هذا من خلال الشعر المنسوب إليه :

أخفيته فأذاعه الإخفاء فيه لسداء العاشقين شفساء من حبيب وما لسقمي طبيب وأبدل جهدى في رضاهاو تغضب وأجعلهـــا من الدنيا اهتمامي

فاغتالي سقمي الذي في باطني بسمت فلاح ضياء لؤلؤ ثغسرها (و) كل يوم يبرئ السقام محب.. (و) إلى كم أدارى من تريد مدلتي لقد ذل من أمسي على ربع منزل 🕟 ينوح على رسم الديار ويندب (و) واولاالهوى ماذل مثلي لمثلهم . ولا خضعت أسد الفلا للثعالب (و) من أين تدرى الدار أنك عاشق أو عندها خبر بأنك مبتلى . أذل لعيلة من فسرط وجسدي

وحين وعدته امرأة كندية بأن تزوجه بمن يريد من بناتها قال : 

لو كان قلبي معيما اخترت غيركم ولارضيت سواكم في الهوى بدلا لكنه راغب نيمن يعسلبه وهو يخاطب عبلة بقوله :

لعل عبلة تضحى وهي راضية على سوادى وتمحو سورة الغضب (١) وهو في الكثير من شعره في هذا المجال يطلب منها أن تسأل عنه ، ويعمل على تأكيد نفسه ، كأن نفسه تحتاج إلى تأكيد مستمر (٢) ، وهو كثيرا مايذكر أنها كانت تضحك منه :

<sup>(</sup>۱) ديوان ۸ ، ۲۶ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۶ ، ۱۹۳ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲

<sup>(</sup>۲) دیوانه ۱۹۳ ، ۱۹۹ ، ۲۱۹ ، ۲۲۵ .

خلق القميص وساعاى مخدوش منى إذا التفت على جيوش (١) عارى الأشاجع شاحب كالمنصل لم يد هن حولا ، ولم يترجـــل لاخير فيك كأنها لم تحفل (٢)

كها روى أنها كانت تسمعه كلاما يكرهه (٣) ويقول : إنها ضيعت العهود (٤) .

من كل هذا نزعم أن علاقته بالمرأة لم تكن علاقة سعيدة ، فالأم التي تشبه الضيع تجرّم على نفسه ولاتفارقه إلا في القليل :

ينادونني في السلم يابن زبيبسة وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب (٥)

وزوجة الرجل الذى تبناه وشت به عند زوجها ، ولن يجديه أنه رأى دموعها حين ضرب ضرباً شديداً ، أما عبلة فيبدو أنها لم تعطه من حبها إلا يمقدار ، ويبدو أنها كانت فى بعض الأحيان تسخر منه سخريات موجعة و وفى عنترة تحبب إلى صاحبته ، وتهالك عليها ، وحنين متصل إليها فهو إذا فخر لايفخر على صاحبته ، وإنما يفخر لها، يريدان يقنعها بأنه خليق بأن تحبه وتميل إليه (٢) ه

وهم يذكرون أن مالك بن قراد فر بابنته عبلة من وجهه ، وأن فارسا يدعى أبا اليقظان حين رآها وقعت في قلبه فطليها من أبيها ، فكان

<sup>(</sup>۱) ديرانه ۱۳۴ ،

<sup>(</sup>۲) ديرانه ، ۱۷۱ ، ۱۷۱ .

<sup>(</sup>٣) ديرانه ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) ديرانه ٧٧ .

<sup>(</sup>ه) ديرانه ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) سديث الأربداء ١ - ١ ، ١ ،

أن طلب منه الأب رأس عنترة أولاً ، وقد حاول واكنه لم يفلح وقد كان فيا قاله عنترة في هذا الحبال :

ويذكرون أن عمه طلب منه أن يكون المهر « نوقا عصافيرية » وأنه فى سعيه إليها وقع أسيراً فى سعبن الملك المنذر بن ماء السهاء ، وأنه صارع بين يديه الأسد على نحو ماكان معروفا عند الرومانيين (٢)

وقد بارز روضة بن منيع السعدى الذي جاء خاطبا عبلة (٢) كما بارز لهذا السبب مسحل بن طراق الكندى (١) .

وقد ذكر أنه غاضب قبيلته أكثر من مرة . أو بعبارة أخرى هم الدين أغضبوه . ودلالة هذا أنه رغم فروسيته ، فإن حاجز اللون كان يظل دائماً بينه وبين أسرته . ونحن حين نريد أن نقفز من هذا كله إلى السؤال الذي يقول : هل تزوج عنترة عبلة أم لم يتزوجها ٢ نرى أن الثابت عندنا أنه لم يتزوجها فالرواية التي تقول إنه قيل له : كر وقد زوجتك عبلة فكر وأبلي ووفي له بذلك لم يتفق عليها المؤرخون ، بل الثابت أن هذه القضية كانت تتصل بقضية حريته لاقضية زواجه ، ثم إنه يقول :

أما تريني قد نحلت ، ومن يكن غرضا لأطراف الأمنة ينحل فلرب أبلج مثل بعلك بادن ضخم على ظهر الجواد مهبل خادرته المتعفر المؤمالة والقرم ببن عجرت وعجندل

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۳۹ .

 <sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ۱۰۹، أدياء السپون . عبد العزيز الحاني ۱۹ -- دار الكاتب العربي
 بيروت .

<sup>(</sup>۳) ديرانه ۱۳.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١٦١ .

ومن غير المعقول أن يكون قد تزوجها ثم طلقها (١) . ثم إن الثابت أنه تزوج امرأة من بجيلة ، وكانت هذه المرأة تلومه لأنه يقدم لحصانه ألبان إبله فقال قصيدة أولها :

لاتذكرى مهرى، وما أطعمتُه فيكون جلدك مثل جلد الأجرب (٢)

أما إنه لم ينجب فتلك قضية اتفق عليها الجميع .

و نحن نعتقد أن حاجز اللون كان و راء تحول هام فى القصيدة العربية وهو الانتقال من « ضمير الجمع » إلى « ضمير المفرد » ، ذلك الآنه ... كا كانت القصيدة العربية فى حاجة ماسة إليه كذلك لتزدهر من بعد تشتت الشاعر ، كما نعتقد أن حاجز اللون ، وإن كان إلى حد ما و راء فشل علاقاته - مها كانت هذه العلاقات مع المرأة - أما ، وزوجة أب وحبيبة ، وزوجة إلا أنه أعطاه نوعاً من التحدى ، ونوعا من محاولة إثبات الذات فى مواجهة المجتمع والحياة من حوله ، وقد تمثل هذا فى فروسيته بل نحن مواجهة المحتمع والحياة من حوله ، وقد تمثل هذا فى فروسيته بل نحن ندهب إلى أن هذا الحاجز اللونى كان و راء تحديد هذ النوع الجديد من الفروسية العربية ، ففروسيته لم تكن هوجاء ، ولامغامرة إلى أبعد الحدود . ولعل هذا النوع العاقل من الفروسية هو الذى جعل النبى عليه السلام يقول .

ن ه ما وصف لى أعرابي قط فأحببت أن أراه إلا عنترة ، (٣) « ولعله لم يكن يود ذلك إعجاباً بشعره كما وده لعلمه بجدوى ذلك الفارس الشاعر لدعوته ، إذ يجنح إليها ويقود لها عتقاء الصحراء جميعا

<sup>(</sup>۱) مجمع الأمثال ۲ سـ ۲۴٪ ، الفتوة عند العرب ۴۳٪، فارس بني عبس لحسن عبد الله القرشي ۲۱٪، ديوانه ۲۷٪.

<sup>(</sup>۲) دیرانب ۲۳ .

<sup>(</sup>٣) الأغساق ٨ -- ٢٤٢ .

محت لواء نبى يبشر بالمساواة » (١) وهذا النوع الجديد من الفروسية العربية يوضحها هذا الحوار الذى جرى مع عنترة ، فحين قبل له : التن أشجع العرب وأشدها ، قال : لا ، وحين قبل له : فهاذا شاع ك هذا في الناس ؟ قال : كنت أقدم إذا رأيت الإقدام عزما ، وأحجم إذا رأيت الإقدام عزما ، وأحجم إذا رأيت الإحجام حزما ، ولا أدخل إلا موضعا أرى منه محرجا ، وكنت أعتمد الضعيف الجبان فأضربه الضربة الهائلة يطير لها قلب الشجاع فأثنى عليه فأقتله (٢) ، وقريب من هذا قول الحطيئة لعمر حين سأل عن حرب عبس فقال : « كان قيس بن زهير فينا وكان حازماً فكنا لا نعصيه . وكان فارسناعنترة فكنا محمل إذا حمل و محجم إذا أحجم (٣) ».

كل هذا قد جعل الدكتور فيليب حتى يعده أخيل A Chilles كل هذا قد جعل الدكتور شوقى ضيف يعد ملحسته المعروفة باسمه إلياذة العرب(٠)

... على أن وقفته الرائعة عند « الحب والحرب » لم تظهر رائعة وجلية . إلا في معلقته المشهورة والتي كانوا يسمونها المذهبة(١) : هـــل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم أعياك رسم السدار لم يتكلم حتى تكلم كدلاتهم الأعجم

وقد قيل: إن السبب في نظمها هو ماكان بينه وبين رجل من عبس سبّه وعيره بالسواد وأنه لايقول الشعر ، ومعنى هذاأن هذه القصيدة قد ارتجلت ارتجالا ليدلل على أن باستطاعته أن يقول الشعر، ولكن المأثور من هذه « المذهبة » قد بلغ حداكبير آمن الجدة والإثقان والإبداع الفنى وطول النفس « فليس الشعر الذي نقرؤه في تلك المعلقة

<sup>(</sup>١) داعي الما، ١٦٨ .

<sup>(</sup>٢) الأغساني ٨ - ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٣) الأعان .

<sup>(1)</sup> تاريح العرب ١ -- ١٠٧ .

<sup>(</sup>ه) المصر الجادلي ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ٢٠٣ ، الشعر والشعر اء ١ -- ٢٠٦ .

شعر شاعر مبتدئ بل هو شعر ناضيج كل النضيج ، وهو في الذروة من شعر الفحول الذين راضوا أنفسهم طويلا على تلك الصناعة وفيها أغراض أخرى عبر عنرة عنها دون إشارة إلى ذلك الحديث، بل إن تلك الأغراض من الممكن أن تكون أو يكون و احدمنها سبباً لانشادها(١)».

وعلى كل فالبداية في المعلقة لا تخرج عن كونها مواجهة من الشاهر للمعدم فرسم المدار هنا هو ماض من العمر وهو رمز لشيء ضاع وهو بكاء حار على الحياة ، وأصبح العقل العربي في العصر الجاهلي مشغولا بمشكلة الموت اللي يتجسد في الطلل ، الطلل كان بالأمس دارا عامرة بالبشر وصناع الحياة ، ولكن الرحيل يطرأ دواما على موقف الإنسان: الرحلة هي التي نفصت شعور البدوى الفنان بالحب والحياة ، كل شي يرحل (٢) ، ثم نرى الشاعر يستحضر صورة حبيبته الحلوة في نفسه الرقيقة فهو نفسه و فيما يظهر ه - كان حلو النفس ، رقيق القلب ، قد يتألم في طفولته وصباه ، واحتمل الأذى في شبابه وأي أذى ، هذا قد يتألم في طفولته وصباه ، واحتمل الأذى في شبابه وأي أذى ، هذا النفس ، ويختلط بها اختلاطا فيصفي عواطفها تصفية ، ويلطف من اجها تلطيفاً . على حين تجد هذه النغمة من ولبيد » غليظة ويلطف من الشهائة بمدوى » (٣) ، لعل ممايدل بعض الشي ، لا تخلو من خشونة وجفاء بدوى » (٣) ، لعل ممايدل

فهو فى هذه المعلقة يتودد إلى عبلة، ويتألم لفرسه ويرسم صورة لنفسه ، ويرسل أبياتاً محكمة تجرى مجرى الأمثال ويقيم الجادات مقام الناطقين فى مخاطباتهم ومراجعاتهم ويرسل حوارا مع جارية يطلب مها أن تتجسس على صاحبته فهو فى هذا رائد لهمر بن أبى ربيعة ثم يرسل

<sup>(</sup>١) معلقات العرب ١٨٤ ، ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) دراسة الأدب العربي . د. مصل ناست ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٢) سديث اگرېماء ١ -- ١٠٠٠ .

تهديداً في آخر الأمر لأعدائه ، وقد وقف الدكتور طه حسين (۱) بصفة خاصة عندهذا البيت الذي يشبه فيه الظليم وقد تبعته النعام بالعبد الأسود وقد ثابت إليه الإبل وانظر إلى هذا التعبير الظريف من العبد الأسود الذي لا يحسن الإعراب عما يريد :

تأوى له قلس النعام كما أوت حُرُق مانية لأعجم طمطتم وهل يمكن أن أهمل هذه الأبيات التي كان القدماء يحبونهاو يعجبون بها أشد الإعجاب ، وهي هذه التي يصف فيها ثغر صاحبته بالجال وطيب النشر فيلكر فأرة المسك ويلكر الروضة الأنف التي ألح عليها الغيث حتى زُكانبتها ، وحتى كثر فيها اللهاب مبتهجاً نشو ان متغنياً بما يجنى من طيباتها :

وكأن فأرة تاجسر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الفم أو روضة أنفا تضمن نبتها غيث قليل الدمن ليس بمعلم . الخ

والملاحظ أنه يغلب عليه استعال المصادر الثلاثية من نوع فعثل، وفيعل ، والصفات الثلاثية من طراز حسن وفرح، والأفعال التي بمجراها نحو ضَرَبًا وضَرَبت والأسماء التي بمجراها نحو تخسّلة وكتليم وكل ماكان على « فعسّلة » أو « فعسّل » (٢)

و إذا كان قاموس الشاعر يقف بصفة خاصة عند اللونين: الأسود والأبيض ، ويكثر من كلمات العبد والغراب ، والمسلث ، والكحل بالإضافة إلى النار ، والبرق والغضب ، والسيف ، والغبار ، والدم، والشرار ، والكواكب ، والطعن ، فإنه قد لوحظ عليه في شعره السهولة واللين «قلما يوجدان في الشعر النجدى القديم ٣٠) ، وهو يهتم المهاما خاصا بالألوان ، وبالتحديد العددى ..

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ١٥٢ .

<sup>(</sup>٢) المرشد في فهم أشمار العرب .د. عبد الله العليب ١ -- ٢٨٤ مد . الحلبي

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١٤٩ .

فيها اثنتان وأربعون حسلوبة سوداكمخافية الغراب الأسجم (١)

ويهتم بعنصر الحركة فى الصورة التى يأخذ مفرداتها من حوله ، وبعنصر التشخيص فحصانه يتحول أمامنا إلى إنسان ، بالإضافة إلى أنه لايبدأ كل شعره بالوقوف على الأطلال ، ذلك لأن همه فى غالب شعره أن يعطى قصة بسيطة لمصاعب تعترضه ثم ينتصر عليها .

وقسد اهتم القدامى بتشبيهاته (٢) ، وبغوصه على المعانى (٣) واستشهدوا له فى باب التثنية التى لاتفرد (٤) ، كما يستشهدون بشعره على العديد من الألوان البلاغية مثل حسن الاختراع والالتفات والإشارة (أن يكون اللفظ القليل مشتملاعلى المعنى الكثير بإيماءة أو لمحة تدل عليه) والتنكيت والافتنان ، وبالتصريع (٥) ، واستشهدو ابلغته (١) ووقفوا عند بيته :

حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا على طلابك ابنة عمره مستشهدين بأن العرب ترجع من الحطاب إلى الغيبة ، ومن الغيبة إلى الحطاب (٧) وقد وضعه ابن سلام في الطبقة السادسة وتكلم عنه بخفة وبإهال (٨) . كما أنه كان من الأو ائل الذين تنبهوا للمحركات والمرثيات التافهة كالذباب ونقر الماء ، وجعلوا منها موضوعات للشعر (٩) كل هذا

<sup>(</sup>١) الديمسوان ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار ه ١٨٦٠، الميوان ٣ - ٩١، عنزانة الأدب ١ - ١٢٥

<sup>(</sup>٣) عنوان المرقصات والمطربات ١٥.

<sup>(1)</sup> المثنى لأبي الطيب سبد الواسد يتحقيق عز الدين التنوخي ص ٥٩ .

<sup>(</sup>ه) تحرير التجبير ۲۰۱۱ ۱۲۳۰ ۲۰۰۱ ۱۹۹۱ ۱۰۱۰ ۱۸۵۰ سور البديم في الأسجاع ۲ سـ ۲۹ .

<sup>(</sup>٦) الاستذكار لابن عبد البر تعقيق على النجدى ١ --١٣١

<sup>(</sup>٧) الحبية لابن خالوية تحقيق ه. عبد العال سالم ص ٩٦

<sup>(</sup>٨) طبقات فمعول الشمراء . شرح محمود محمد شاكر ١ - ١٥٢ ط ٢

<sup>(</sup>٩) شعر الطبيعة في الأدب البربي در سيد نونل ١٠٤.

فى بحور هى بالترتيب: الكامل والطويل والوافر والرجز، وكما تعددت الروايات حول الكثير من أخبار حياته، فأنها تتعدد كذلك حول موت هذا البطل و المتميز، بين أبطال العرب، والذى انتخب بعد ذلك ليكون بطلا فى سيرة، تحمل الكثير من أحزان العرب، وطموحهم وشوقهم إلى التغلب على المعوقات التى تضغط عليهم (١).

: . وعلى كل فقد قيل إنه غزا طيثا ، فالهزمت عبس ، وخر عن فرسه ولم يستطع العودة إليه لكبره وكان أن دخل دغلا ، وحينئا أبصره فارس طائى فنزل إليه « وهاب أن يأخذ أسيراً فرماه وقتله » وقيل إن ريحا هاجت به فقتلته (٢) ، وقيل إن فارساً رماه وقال له : خدها وأنا ابن سلمى ، فتحامل بالرمية حتى أتى أهله وهو مجروح ،

وإن ابن سلمي عنده فاعلموا دمي

وهیهات لایرجی ابن سلمی ولا دمی (۲)

وكأنه كان يتنبأ بهذا البيت إلى أن أحدا لن يأخذ ثأره (١) ، فلم يذكر أحد أنه ثأر له ، ذلك لأن عبسا بموته كانت ... في الواقع ... قد ماتت هي الأخرى ، بعد أن كانت تعتز بأنها إحدى جمر ات العرب (١) ولكن الجمرة كانت تتحول إلى تر اب .. ثم نرى عنترة يتحرك بعد ذلك إلى حد النمو في « عقل الإنسان الباطن » فبقفزة جامحة من قفز ات الحيال تحول من « البطل الفرد » إلى تمثيل كل ماهو عربى ، لا في عصر

<sup>(</sup>۱) هناك من يقول إنها وضمت أصلا لصرف ذهن الشمب منفضيحة وتمت في قمم الخلافة الفاطمية .(تر اث الإنسانية م ٩٤٤ .د. عبد الحميد يونس) .

<sup>(</sup>٢) الأغانى ٨ -- ١٥٥٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢٤٥ ، خزانة الأدب ١ - ١٢٩ .

<sup>(</sup>١) كان يفتخر بقائله وومنا قاتل عنترة يه الأعاف ١٧ -- ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٥) الحرة هي القبيلة التي تستغير بنفسها عن عمالفة الغير .

واحد ولكن في العديد من العصور ، وهذا ما جعل تين Taine يضعه في صف أبطال الملاحم الكبرى مثل رولاند، وأخيل ، ورستم (۱) :

: . وأخير ا فهناك لفتة من النبي إليه فقد أعجب بقوله :
ولقد أبيت على الطبّوى وأظلبه حتى أنال به كريم المأكل !
وقال عليه السلام:ما وصف لى أعرابي قط فأحببت أن أراه إلا عنترة (۲).

<sup>(</sup>١) مجلة الفنون الشعبية (العدد ١٠).

<sup>(</sup>٢) الأعال ٨ -- ٢٤٣ .



## ٢ ـ خفاف بن ندبة

هو خفاف بن ندبة (١) بن عمير بن الحارث بن الشريد بن رباح السلمى ، وقد كانت ندبة سوداء حبشية عرف بها (٢) ، وقد دعا هذا ابن قتيبة إلى أن يضعه مع آخرين تحت باب « المنسوبون إلى غير عشائر هم وآبائهم (٣) » وكان مما قاله عنه : « هو منسوب إلى أمه ، وكانت سوداء ، وخفاف أحد أغربة العرب لسواده ، وأبوه عمير بن الحارث بن الشريد السلمى ، وكان شاعراً وشهد مع النبى -- صلى الله عليه وسلم -- فتح مكة ، ومعه لواء بنى سليم وبتى إلى زمان عمر (١) عليه وسلم نراشة ، وفيه يقول عباس بن مرداس :

أبا خراشة أما أنت ذا نفسس فإن قومي لم تأكلهم الضبع (٠)

<sup>(</sup>۱) خفاف بالضم ، وندبة «بضم النون وفتحها» ، وفى اللاتل ٣٩ أن الشمر أتماه من قبل خاله تأبط شرا ، ولكن لايوجد دليل على هذا ، ولكنه ابن هم الخنساء الشاعرة (الحماسة ١ -- ده٢ ، الشمر والشمراء ٣٠٠) .

 <sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة . العسقلاني ٢٥٤ ، الاشتقاق ٣١٠ ، الأعاني ٢١ ط ساس
 ١٣٤ ، لسان العرب (ندب) الشعر و الشمر اه ٣٠٠ ، المؤتلف و المختاف ١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) المارف ٩٩٥ .

<sup>(1)</sup> المصدر لقسه ۲۲۵.

 <sup>(</sup>a) الإصابة ٢٥٤، نسب هذا البهت خطأ لمفاف في الحيوان ه -- ٢٤، ولكن قائله
 هو عباس بن مرداس .

وأبوة عمير له لاخلاف عليها ، فهناك اتفاق على أن أمه أخذت في حرب مع بني الحارث بن كعب ، وأن جد خفاف و هبها لابنه عمير . وكانت ثمرة هذا خفاف (١) .

ومن هنا نرى الشاعر يأخذ طريقاً سوية فى قبيانه ، فهولا يستعبد ولا يغمز نسبه ، وقد ساعدته على هذا جسارته وبسالته ، وهناك اتفاق على أنه أحد سودان العرب وفرسانها وأحد الشهورين في هذا الحبال إلى حد أن الحاحظ يجعله من مهاخر السودان على البيضان ، كها أنه أحد الذين يضرب بهم المثل في شاءة البأس ، وشمجاعة القلب (٢) .

وحياة هذا الشاعر تكاد تكون غامضة فى الفترة التى عاشها فى الجاهلية والفترة التى عاشها فى الحاهلية عاشرة التى عاشها فى الاسلام ، فقد سكتت المصادر القديمة عن حياته الأولى وهذا ماجعل تفاصيلها غير واضحة المعالم وجوانبها غير متبينة الخطوط ، أما أخباره قبل إسلامه فهى أكثر غموضا ، (٢)

وقد أسرع الدكتور نورى حمودى القيسى ، فذكر أنه مع كونه أسود حالكاً إلاأن ذلك لم يترك فى نفسه أثراً ، ومستشهداً بما ذكره الدكتور يوسف خليف من أن الأغربة لم يتحدثوا عن هذه الظاهرة لأنهم كانوا يجدون غضاضة فى الحديث عنها لا لأنها كانت مصدر احتقار الحبيم الجاهلي فى تلك الفترة ، (١)

و نحن نسأل أولا: كيف تكون مصدر احتقار المجتمع الجاهلي دون أن يورك أن يورك أن يرك المعلمة سريما تكون كالنار وعلى صدقه الفي ؟ ، أما نحن فنذهب

<sup>(</sup>١) الإصابة ٢٥٤ .

 <sup>(</sup>۲) الاشتقاق ۳۱۰، جمهرة اللغة ۱ - ۲۶۹، المؤتلف والهنتاف ۱۰۶، الشعر والشعراء ۳۰۰.

<sup>(</sup>٣) شعر خفاف بن ندبة تحقيق د. نوري حمودي القيسي (٨)

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه (۸) ، والشعراء الصماليك ۲۳۰ .

إلى أن نظرة المجتمع إلى اللون الأسود كانت كثيراً ماتكسر قلب الشاعر وتدمغه ، وتعرقل خطواته ، ومن الطبيعي أن هناك عدة مستويات لهذا فهناك الشاعر المولود من أبوين أسودين ، وهناك من أمه سوداء واستعبد كعنترة ؛ وهناك من أمه سوداء ولكن وجد الاعتراف به حين رأى نور الحياة ، ومع أن هذا النوع الأخير كان أقل الشعراء الذين عذبتهم عقدة اللون ، إلا أننا لانستطيع أن نسلم بأن نظرة الحجتمع لهم « لم تترك في نفوسهم أثرا » .

ولعل مما دعا إلى القول بهذا هو قلة الشعر المروى لخفاف ، وقلة مايعرف عن حياته ، ونحن إذا تركنا التصاق اسم أمه به فإننا لانعدم ضيق الشاعر بسواده ، فهو يقول :

و هو كثيراً ماكان يعير بهذا ، على نحو ماحدث له حين قتل مالك ابن خار الشمخى صديقاً لخفاف كان قد خرج معه فى غزوة ، فإكان من خفاف إلا أن قال : قتلنى الله إن برحت مكانى حتى أثأر به ، ونفذ ماقال ، وكان مما قال فى ذلك :

أقسول له والرمع يأطر متنسه وقفت له علوى ، وقد خام صحبتى لان ذر قرن الشمس حين رأيتهم.. فلما رأيت القسوم لا ود بينهم تيممت كبش القسوم حتى عرفته

تأمل خفافا إننى أنا ذلكا (٢) لأبنى بجدا، أو لأثأر هسالكا سراعا على خيل تؤم المسالكسا شريحين شتى طالبا ومواشكسا وجانبت شبان الرجال الصعالكا

<sup>(</sup>۱) شر خفاف ۱۰۸.

 <sup>(</sup>۲) روى الأخفش في شرح ديوان الخنساء أن خفافا لما قال له ذلك، قال مالك: أنت ابن ندبة ، يريد أنت ابن جارية سوداء يميره ذلك ، وقوله : انني أنا ذلك استثناف بيانى ، كأنه قال له : هل أنت نما يتأمل ، إنما أنت ابن ندية ... الغ ، شمر خفاف ۲۶ .

فها هو مالك سوكان سيد بنى شمخ .. يسخر منه ويعيره بأمد ، وهناك موقف آخر يقول له فيه عباس بن مرداس : والله لاأشتم عرضك ، ولاأسب أباك وأمك ، ولكن رمى سوادك عا فيك » (١)

بل إن اللون الأسود يلعب في شعره دوراً كبيراً ، فهو يرى اللم أسود اللون :

فجادَت له يمني يدي بطعنة كست متنه من أسود اللون حالكما (٢)

وهو يتكلم كثيراً عن السواد ، وقد يجمع بين السواد والبياض حين يتكلم عن البلق ، ويريد بالجون الأبيض على أنه من الأضداد ، ويتكلم عن اللثة التي كأنها مسحت بالإثمد ، كما أنه لاينسي الوقوف عند الغربان (٣) .

. . وعلى كل فالملح البارزة فى حياة خفاف هو أنه بدأ بالتمرد على زعيم القبيلة عباس بن مرداس ، فقد قبل إنه كان فى ملأ من بنى سليم فقال لهم : إن عباس بن مرداس يريد أن يبلغ فينا مابلغه عباس بن أنس ، ويأبى ذلك عليه خصل قعدن به ، فقال له فتى من رهط العباس وما تلك الخصال ياخفاف ؟ ، فقال : اتقاو ، بخيله عند الموت واستهانته بسبايا العرب ، وقتله الأسرى ، ومكالبته للصعاليك على الأسلاب ، ولقد طالت حياته حتى تمنينا موته ، فانطلق الفتى إلى عباس وأخبره الخبر ، فوقع بينهما ماوقع . (١) ومن ثم كانت همجائيات خفاف (٥) :

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٦ - ١٣٥ طبعه ساسي .

<sup>(</sup>٢) شعر خفاف : ٦٦ ، أراد بأسود اللون : الدم ، والحالك : الشديد السواد .

<sup>(</sup>٣) شعر خفاف : ۲۰ ، ۷۹ ، ۸۹ ، ۲۰۹ ، ۹۵ .

<sup>.</sup> Yay - 1 inhahl (1)

<sup>(</sup>٥) شعر خفاف : ٥٥ .

أعباس إنسا وما بيننسسا كصدع الزجاجة لا يجبر فلست بكفء لأعسراضنا وأنت بشتمكم أجسد ثم يقول أهل الفسادله: إن عباسا رد عليك ففضحك ، فيقول خفاف:

يأيها المهدى لى الشتم ظـــالما ولست بأهل حين أذكر للشتم أبى الشتم أنى سيد، وابن سادة مطاعين فى الهيجا مطاعيم البجرم همو منحوا الضرا . . أباك وطاعنوا

و ذاك الذي يرمى ذليلا ولايرمي ... إلخ(١)

ثم يقول عدداً من القصائد في المبجاء منها (٢) :

أزى العباس ينقص كـــل يوم ويزعم أنه جهـــلا يزيد ويقول في قصيدة أولها :

أعباس إما كرهت الحسروب فقد ذقت من عضها ما كفي ويقول قصيدة أولها :

أعباس بن مرداس ألمسما تخبرك المجامع عن خفاف ومن قصائده تلك القصيدة التي أولها :

أعباس إن الذى بيننــا أبى أن يجـاوزه أربع

وهذا النوع من الهجاء لايصل إلى حد الإسفاف ، وإنما يحاول كل واحد منها أن يظن نفسه أنه المقدم في قومه وفي الحرب وفي الأخلاقيات العامة .

. . فإذا تركنا هذا إلى الحب عند الشاعر وجدنا أنه في أكثر الأمور يقف عند طيف الحببة الذي يعبر إليه الوديان حتى يستقر لدى وساده،

<sup>(</sup>١) ثمر خفاف : ٥٩ .

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه : ۲۰ ، ۲۸ ، ۲۰ ، والمساسة التبريزی ۲ – ۲۰۱

وهو من خلال هذا الطيف يستعيد ذكرى لقاء مع صاحبته خلسة فى مواضع بعينها ، ثم يذكر محاسنها ، ومع أنه يقف وقفة حزينة عند الشباب الزائل إلا أنه يفخر بما ضمه هذا الشباب من مروءة ونجدة وتمرس على الحروب ، على فرس بعينه ، ثم ينتقل إلى الحديث عن الناقة فى موحش من البلاد ، وهو فى أثناء ذلك يتعرض للعديد من مظاهر الطبيعة على نحو ماهو معروف من قصيدته التى منها :

ألا طرقت أسهاءُ في غير مُطَوْق وأنبَّى إذا حَلَّتُ بنجرانَ للنَّتَى سَرَتُ كُلُ وَكُرَم بليِّةً عُدْق سَرتُ كُلُ وَاد دون رهنُوة دافع وجيلندان أو كرم بليِّة عُدْق تَجَاولتِ الْأَنْمَرَاضَ حَي تَتَوَسَّلْتُ :

وَسادى ببابٍ دون جِللْهُ ان مُنْعُلُقُ (١)

وهو في القصيدة التي أولها :

طرقت أسياء الرحال ودوننا من فيد غيقة ساعد فكثيف

فهو هذا أيضاً يتحدث عن الطيف ويعجب لمسراه ، فالطيف هذا على حد تعبير الشريف المرتضى لا يعلل المشتاق المغرم ، ويمسك رمق المعنى المسقم ، ويكون الاستمتاع به والانتفاع به (۲) الله من نراه يتحدث عن نفسه بعد ذلك ، وأخيرا يفخر بنزول الغيث على فرس يطارد به بقر الوحش وحمره . (۳) .

وخفاف فى شعره نبرة تدل على تطهره وزهده وعدم إقباله على مسرات الدنيا ، ويظهر هذا واضحا من تلك القصيدة التى أولها : يا هند ياأخت بنى الصــــادر ما أنا بالباق ولا الحالد (١)

علا الأكم منه وابل بعد وابل فقد أرهقت قيمانه كل مرهق يجر باكناف البحار إلى الملا رباباً له .. مثل النعام المعلق

<sup>(</sup>۱) الأصمعيات : ۲۱ ،۲۲ ، رهوة : جبل أو طريق بالطائف . جلذان : موضع قرب الطائف ، لية : موضع بالطائف أيضا ، الأعراض : جمع عرض وهو الوادى أو جانبه تريضت ، يقال : توسن قلان إذا أتاه النوم ، وتأمل قوله في السحاب :

<sup>(</sup>٢) طيف الحيال : ه .

<sup>(</sup>٣) الأصبعيات : ٢٧ . (٤) المصدر للمسه : ٢٩ .

ولعل هذا يسوقنا إلى مشاركته الفعلية فى الإسلام ، فهو قد حمل لواء بنى سليم فى فتح مكة ، كما شهد موقعتى حنين والطائف (١) ، وقد أخلص للإسلام إلى حد أن بعض قومه حين ارتدوا قال :

لا دینکم دینی ولا أنا کسافسر حتی یزول إلی صراة شمام (۲) و بما یحفظ رثاوًه لأن بكر فی قصیدة منها :

إن أبا بكسر هو الغيث إذ لم تشمل الأرض سحاب بماء تالله لا يسدرك أيسامه ذوطرة حاف ولا ذو حسداء من يسع كسبى يدرك أيسامه يجتهد الشد بأرض فضساء المرء يسعسى وله راصسد تنذره العين وثوب الضراء (٣)

وشتان بين هذه الروح المؤمنة وعدم الجزع من الموت وبين رثائه من قبل لشقيقي الحنساء (٤) ، ولرثاثه نديمه وصديقه اليهوى حضير الكاتب في قصيدتين (٥) ، وقد ذكر موته ، وكيف ستخسر الدنيا أشياء كثيرة بموته فقال :

إذا أنا وفسانى حمامى ومضمجعى وسوى على جندل وكثيب. . فكسل وفساء عند ذلك ميت وكل رجاء عند ذاك يخيب . . وكسل سنان في الأنام ولهسام ومسرورة وجدا على تدوب(١)

<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء ١ ٣٠١ .

<sup>(</sup>٢) الأسمعيات . شام : جبل لباهلة في بجد ، والمداد : حتى ينقل هذا الجبل من مرضمه .

<sup>(</sup>٣) شعر خفاف ؛ ٩٩ ، ١٠٠ أى تنسلر الرسيد عينه أن يثبت على هسلاً المرسد ليحتسله .

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه : 14.

<sup>(</sup>ه) المسدر نفسه : ۲۰ : ۲۲ .

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه : ١٠٢ .

## كما قال أيضا:

أتانى حديث فكدابته وقا في الله وقا في المنطق وقا في المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق والمنطق والمنطق

وقيل خليلك في المترميس..
حضير الكتائب والحبلس تقطع منه عرى الأنفس ا ما بين سلع إلى الأعسرس ونتى ثيابك لم تدنس (١)

والملاحظ أن شعره قد رق بعد الإسلام ، وامتلاً بالمفاهيم الجديدة على نحو مامر بنا في الرثاء بصفة خاصة ، ولاسيا في تلك القصيدة التي تتمتع « بالحوار والسرد الهادئ ، إلى جانب بعض التأملات والحكم والمعانى التي يغلب عليها النفكير الإسلامي ، والطابع الديني الجديد (٢) ومع أن هناك من ينسبها إلى غيره إلاأنها بمضمونها وبإشاراتها إلى ماكان بينه وبين عمه ، وبالحوف على وحدة القبيلة .. تشير إلى أنها له ، فهو يقول :

يا من لقلب شديد الهم محسزون أمسى تذكرها من بعد ما شحطت فسان يكسن حبها أمسى لذا شجنا فقد غنينا وشمل الدهسر يجمعنا . ولى ابن عم لسه خلق ولى خلق أزرى بنا أننا شالت نعسامتنا لاه ابن عملك لاأفضلت في حسب ولاتقسوت عيالى يوم مسغبة

أمسى تذكر ريا أم هـارون والدهر ذو غلظة حينا وذو لين وأصبح الرأى منها لايواتينى أطيع ريا وريا لا تعساصينى قد اختلفنا فأقليه ويقلينى فخالنى دونه، بل خلته دونى عنى ولا أنت ديانى فتخزونى ولا بنفسك في العزاء تكفينى

<sup>(</sup>١) الأغان ١٧ -- ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) شعر خفاف : ١١٧ .

فإن ترد عرض الدنيا بمنقصى ولايرى فى غير الصبر منقصة لولا أياصر قسربى لست تحفظها إذا بريتك بريا لا انجبار لسه إن الذى يقبض الدنيا ويبسطها الله يعلمنى ، والله يعلمكم ماذا على وإن كنتم ذوى رحمى ماذا على وإن كنتم ذوى رحمى . عباس إن لا تدع شتمى و منقصتى . عباس لو كنت لى ألفيتنى بشرا . . عباس لو كنت لى ألفيتنى بشرا والله لو كرهت كفى مصاحبتى

فان ذلك عسا ليس يشجيني وما سواه فسإن الله يكفيني ورهبة الله فيمن لا يعساديني إن رأيتك لاتنفك تبريني ان كان أغناك عنى سوف يغنيني والله يجزيكم عنى و يجسزيني الا أحبكم إذ لم تعبسوني أضر بك حتى تقول الهامة اسقوني سمحاً كريماً أجازيمن يجازيني لقلت إذ كرهت قربي لها: بيني

ولقد وقف القدامي عنده أكثر من وقفة ، فالأصمعي يقول : أني الدنيا مثل فرسان قيس وشعرهم ، ثم يذكر بينهم خفافا ، وقد جعله ابن سلام في الطبقة الخامسة . وقال عنه الآمدي : إنه شاعر يجيد ، وقد اختار له الأصمعي أربع مقطعات (١) . « والذي أراه في خفاف أنه شاعر يجيد لا يصل في شاعريته إلى الطبقة الأولى من الشعراء الكبار، ولا ينحدر إلى طبقة الشعراء المغمورين (٢) ، .

وقد وقف عنده أصمحاب مماجم اللغة على نحو ما نرى فى اللسان ، والتاج ، وعلى نحو مانرى فى المنصف والتاج ، وعلى نحو مانرى فى الجسهرة ، والاشتقاق لابن دريد، و فى المنصف والتمام لابن سيده ، وأساس البلاغة للزمخشرى

<sup>(</sup>١) الأسسيات ٢١ رما يعدها ، المؤتلف والمختلف ١٥٤ ، الأغانى : ١٦ / ١٣٤ (ولم يذكر هذا النص في طبقات فحول الشعراء لابن سلام، والظاهر أنه ساتط أو أن له كتابا آخر لم يبشر عليه ، شعر خفاف ١٦) .

<sup>(</sup>۲) شر خفاف ۱۷ .

وفى أماكن أخرى ، وكذلك فعل ابن قتيبة والمبرد ، وأصحاب كتب الحاسة ، واستشهد له البكرى وياقوت فى ضبط المواضع وتخديد أماكنها كما قد استشهد له بأبيات كثيرة « لتفسير بعض الآيات و تأويلها على الوجه المراد منها (1) .

. . وعلى كل فقد وقف عنده ابن طباطبا وقفتين هامتين ، أولاها حين تعرض للتشبيهات البعيدة ، أو بعبارة أخرى للغلو ، فقد استشهد لها بقوله :

أبتى لهما التعمداء من عتداتها ومتونها كخيوطة الكنان (٢) أما الوقفة الثانية فهي حين تعرض الشعر الردى النسيج ، مستشهداً بقول خفاف :

إن تعرضي وتغنى بالنوال لنسا فواصلن إذا واصلت أمثالي (٣)

. وإذا كانمن المعروف في شعره شدة اهتمامه بالأما كن و تحديدها الله حد الاستدلال بشعره على ضبط بعض المواضع و تحديد أما كنها ، فانه لا ينبغى لنا أن نغفل له اهتمامه المرهف بالزمان ، وإن كان الزمان عادة يقف ضده ، وبخاصة حين يكون هناك طيف زائر ، على أن مراجعة شعره تدل على ما عبر عنه القلقشندي بصفاء الزمان ، وصفاء الكان . (4)

ثم إنه كان يهتم بالأمثال السائرة فى عصره ، فهو يقول : وعباس يدب إلى المنايسا وما أذنبت إلا (ذنب صحر)

<sup>(</sup>۱) شر خفاف ۲۲ .

 <sup>(</sup>۲) عيار الشعر ۸۹، العندات: القوائم، أراد أن قوائمها رقت حتى عادت كأنها الحيوط، وأراد «ضلوعها» فقال: متونها حالما أبو هلال في الصناعتين فيملق بقوله: وهذا سحمود غير معيب من أصبحاب الغلو.

 <sup>(</sup>٣) المصادر نفسه ١٠٥ ، و في الصناعتين كان ينبنى أن يقول: إن تضنى بالنوال علينا ،
 على أن البيت كله مضطرب النسيج .

<sup>(</sup>٤) صبح الأعشى ٢ / ٣٢٠ ، ٣٢١ .

فلدنب صحر هنا هي بنت لقان بن عاد ، ويضرب بها المثل الكل من لاذنب له ويعاقب . (١)

ومما يروى عنه أنه خرج ذات عشية إلى مال ينظر إليه ، فأتبعه بعض ولده ، فقال له : ارجع إلى البيت قبل الليل ، فإنى أخاف أن يأكلك الذئب ، فقال : لا قد كنت وما أخشى بالذئب ، فلهبت مثلا . (٢) .

. . والثابت أنه تخلص من قيم الجاهلية ، وأخلص للإسلام وشغل عن الشعر في آخر حياته .

ومع أن الزركلي ذكر أن وفاته كانت عقب الهجرة مباشرة (٣). إلا أن الدلائل تؤكد ماذهب إليه محقق ديوانه من أنه توفى في زمن عمر ن الحطاب (١).

<sup>(</sup>١) ثمار الغلوب: ٣٠٧ ، الحيوان ١ / ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) الممبرون والوسايا ٣١ . وما أخشى (بشم الألف وفتح الشين المشددة) .

<sup>(</sup>٣) الأعلام الزركل .

<sup>(</sup>٤) شر عنات ٨.



## ٣ \_ السليك بن السلكة

هو السلميك بن عمرو بن يثر بي (١) ، وهو من بني كعب بن سعد ابن زيد بن مناة بن تميم (٢) ، وهناك إجاع على أنه من أغربة العرب وأن أمه سوداء ، وهناك من حدد بأنها حبشية (٣) ، بالإضافة إلى القول بأنه من صعاليك العرب وعدائيهم إلى القول بأنه لا تعلق به الحيل ، ومن أقوالهم عنه . . و أعدى من السليك ، و و أمضى من سليك المقانب ، و و أدل من قطاة ، (١) .

ولتكمل الصورة عنه نذ كر قول عمرو بن معد يكرب (٥) : ما أبالى من لقيت من فرسان العرب مالم يلقني حراها وهجيناها . يعني

<sup>(</sup>١) قيل السليك بن مدير ، وقيل ابن يثر به .

<sup>(</sup>٢) الشير والشعراء ١ / ٣٢٤ ، سرح العيون ٧٤ ، غزانة الأدب ، ط بولاق ٢ / ١٧ . وعبهرة أنساب السرب ٢١٧ ، والسليك بالتصغير فرخ الحبطة، والأنثى سلكة بغم السين وقع اللام .

<sup>(</sup>٣) الشعر والشعراء ( / ٣٢٤) عزانة الأدب (بولاق) ٢ / ١٧ ، مجمع الأمثال الميدان و / ٣٩٩ ، الكامل العبر د ٤ / ٣١٠

<sup>(</sup>٤) الشعر والشعراء ٩ - ٣٧٤ ، مجمع الأمثال ، ٢ - ٣٣٣ ، العقد الفريد ٣ - ٧٠٠ . الأخان ١٨ - ١٣٧ .

<sup>(</sup>ه) الألحاق ٨ / ٣٤٣ الباب الآداب لأسامة بن منقد ١٨١ ، مروج اللهب ١ / ٣٠٠ الألحاق ٥ / ٢٩٤ .

بالحرين: عامر بن الطفيل، وعتيبة بن الحارث بن شهاب، وبالعبدين عنرة، والسليك بن السلكة، وهو يقدم وصفا لها فيقول: وأما عنرة فقليل الكبوة شديد الجلب، وأما السليك فبعيد الغارة كالليث الضارى.

وقد اهتموا بأخبار عدوه فقيل: «كان سليك يحضر فتقع السهام من كنانته فترتن في الأرض من شدة إحضاره». وقال له بنو كنانة حين كبر: «أريت أن ترينا بعض ما بتى من إحضارك؟ قال: نعم اجمعوا لى أربعين شاباً وابغونى درعا ثقيلة. فأخدها فلبسها وخرج بالشباب حتى إذا كان على رأس ميل أقبل يحضر فلاث العدو لوثاً. واهتبصوا (عدوا) في جنبتيه فلم يصحبوه إلا قليلا فجاء يحضر منبترا من حيث لايرونه، وجاءت الدرع تخفق في عنقه كأنها خرقة (١) هوقد أفاده العدو في كثير من غزواته، بالإضافة إلى مايذكر عن ذكائه وحسن حيلته، وإرساله الأقوال فتتحول إلى أمثلة مثل قوله: إن الليل طويل وأتت مقمر (٢).

. . و في الواقع لقد عاش السليك حياة بائسة فهو قد يشتد عليه الجوع إلى حد الإغاء :

وما نلها حتى تصعلكت حقبسة وكنت الأسباب المنية أعسرف وحتى رأيت الجوع بالصيف ضرنى إذا قمت تغشانى ظلال فأسدف (٣) وقد كان يعذبه منظر خالاته السوداوات وهن يقمن بعملية الحلب، وقد كان العرب يتعايرون بحلب النساء.

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار ٢ / ١٧٦ .

<sup>. (</sup>٢) الأغاني ١٨ – ١٣٤ – ١٣٦.) ميون الأخبار ٢ / ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) الأغانى ١٨ / ١٣٥ ، وأسدف الانسان : أظلمت عيناه من الجموع .

أشاب الرأس أنى كــــل يوم أرى "خالة وسط الرجــال ويعمجز عني تخلصهن مالي (١) يمـــز عــــلى أن يلقين ضيما

ثم إنه كان يعانى بالإضافة إلى لونه الأسود بعض الدمامة على نحو مانری من قوله:

وأعجبها ذوو اللَّمم الطــــوال على فعل الوضيُّ من الرجـــال إذا أمسى بعساء، من العيال و لكن كل صعلوك ضروب بنصل السيف هامات الرجال (٢)

ألا عتبت عسلي فنصمارً متشنى فإنى ياابنة الأقــــوام أربى فسلا تصسلي بصعلوك نؤوم

و هناك نص يدل على اعتقاده بأنه ليس له نصيب "في الحماة ، وأنه دائماً إلى جانب التعاسة ، فقد ذكر المفضل الضبي . . ه كان سليك ابن سلكة التميمي من أشد فرسان العرب وأذكر هم وأدل الناس بالأرض وأجمو دهم عدوا على رجليه لاتعلق به الخيل وكانت أمه سوداء وكان يقول : اللهم إنك تهيئ ما شنت لما شنت إذا شنت، اللهم إنى لو كنت ضعيفاً كنت عبدا ولو كنت امرأة كنت أمة ، اللهم إنى أعوذ بك من الحيبة ، فأما الهيبة فلا هيبة ٣١) ٣

وقد أهله كل هذا الهوان إلى أن يترجم عن عبوديته - على حد قول العقاد ·· بالإباق والتشرد والسطو على الأموال والأعراض<sup>(١)</sup> ، فهو يذكر أنه لتى الجموع التى فيها الحوفزان سسيد قومه س:

ثكلتكما . . إن لم أكن قسد رأيتها كراديس يهديها إلى الحيكوكب كراديس فيها الحوفزان وحوله فوارس هام متى يدع يركبنوا (٥)

<sup>(</sup>١) خرالة الأدب ٣ / ١٢٨ (برلاق).

 <sup>(</sup>۲) الكامل المبرد ۱ / ۳۹۰ .

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار ٢ / ١٧٥ ، سرح العبون ٧٤ .

<sup>(</sup>٤) بين الكتب والناس ه٧٦ ، ٧٦

<sup>(</sup>ه) الشعر والشعراء ١ / ٣٣٧ .

وقد كان من الجسارة بحيث ينحى رفيقيه عند الغارة ليكون صاحب الوثبة ، على نحو مافعل فى إحدى غاراته ، فقد زجر الإبل وساقها إلى حيث رفيقيه بعد أن أطاح برأس صاحما :

وعساشية راحت بطانا ذعرتها بسوط قتيل وسطهسا يتسيف كأن عليه لون بسرد محبر إذا ما أتاه صسارم يتلهسف فبات له أهسل خسلاء فناوهم ومرت بهم طير فلم يتعيفسوا وباتوا يظنون الظنون . . وصحبتي

إذا ماطوا نشرًا : أهلوا وأوجفوا (١)

بل إن أصحابه كثيراً ما كانوا ينصرفون عنه فى الغارات خوفاً من العطش ، على نحو ما نرى من انصرافهم عنه ما عدا رجملا يسمى صردا ، لم يتحمل هو الآخر فبكى ، فقال السليك :

بكى صرد لما رأى الحى أعرضت مهامسه رمل دونسه وسهوب فقلت له : لاتبك عينك إنها قضية مايقضى لذا فنؤوب .. سيكفيك صرب القوم لحم مغرض وماء قدور وبالقصاع مشوب (٢)

وكما كان ينصرف عنه أصحابه فى أعمال الغزو ، كان بعض أعدائه ينصرفون عن متابعته خوفاً منه (٣) :

. . ومع أن من أخباره أنه خرج يتبع الأرياف '') . إلا أنه كان يهتم بمناطق اليمن البعيدة ، وكان من عادته عدم الإغارة إلا صيفا حتى

<sup>(1)</sup> الأغافى ١٨ / ١٣٤ ، ١٣٥ ، العاشية : الإبل تر مى ليلا . يتسيف : يضرب بالسيف . لون ير د محبر : طرائق الدم على القتيل . أهل : صاح ورفع صوته . أو جفوا : حملوا الابل على الوجيف وهو ضرب من السير .

 <sup>(</sup>۲) سرح العيون ۷٦ . الصرب : اللبن الحامض ، ماء القدور : المرق ، كأنه يقول:
 ستستغنى وتأكل اللسم بعد اللبن .

<sup>(</sup>٣) الشعر والشعراء ١ / ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٤) المفتالين ورقة ٩٠، الحماسة شرح التبريزى ٧ / ١٩٢.

لا يكون فريسة لمطاردة الخيل خاصة إذا عرفنا أنه كان يغزو على قدميه، وقد كان يهيأ لعملية الإغارة هذه بأن يعمد إلى بيض النعام فيملأه بالماء ثم يستو دعه الطريق الذى يؤدى به إلى اليمن ذاهبا وآيبا وقد قيل فيه: «أدل من القطاة » -- يجئ حتى يقف على البيضة (١) ، ويبدو أنه كان يغزو في الأماكن الغريبة على فرسه المسمى «النحام»، وللسليك في رثاء هذا الفرس شعر يقول فيه:

كأن قسوائم النحسام لما تحمسل صحبتي أصلا محسار على قسرماه عالية شواه . كسأن بياض غسرته خمار وما يدريك ما فقسرى إليه إذا ما المقوم ولسّوا أوأغاروا (٢) ومع غزواته الموفقة إلا أنه ضميق عليه في مرة ، فقد ذكر أن السليك « وهو الذي يدعي الرثباك» قد غزا بكر بن واثل ، فقعدوا له وأمهلوه حين رأوا أثر رجل يرد الماء لايعرفونه ، وبينما هم ينتظرون صاحب هذا الأثر الغريب ، ورد السليك حين قام قائم الظهيرة ، « فوضم نقابه وعب في الحوض ، فشرب حتى امتلأ وجعل يصب الماء على وجهه ورأسه ، فهاجوا به فأثقله بطنه » فإكان منه إلا أن عدا حتى ولج قبة فكيهة بنت قتادة بن شنوء ، فاستجارها ، فأدخلته تحت درعها وحين أرادوه ذادتهم عنه حتى انتزعوا خارها ، فحين رأت ذلك نادت أخواتها وولدها ، وكان أن نجا السليك ، ويدخل هذا فيما يسمى « طقس الميلاد الجديد » ذلك لأنه دخل بين ثوب فكيهة وجلاها ، و في ضوء هذا يعتبر عند الميثولوجيين من أبناء الأرية أوأبناء الأثواب ، فهنا طقس ديني كان معروفا في الجاهلية (٣) ، وقد سجل هذا نى قولە<sup>(1)</sup> :

<sup>(</sup>١) الأَخَافَ ١٨ / ١٣٤ ، ١٣٥ ، ١٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) الاشتقاق ١٣٧ ، الكامل ٢ / ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) المدورة في الشمر العربي .د. على البطل ص ٤٩ ، ٤٩

<sup>(</sup>٢) الممير ٤٣٤ ، ٤٣٤ .

لعمر أبيك إوالأنباء تنمى لنعم الجار أخت بني عسوارا من الخفــرات مل تفضح أباهـــا ولم ترفع لإخــوتها شنارا

فها عجـــزت فكيهة يوم قـــامت بنصل السيف، وانتشلوا الحمارا

وإذا كانت امرأة سببا في حياته وهو على وشلك الموت . فإن امرأة أخرى كانت السبب المباشر لموته . ذلك لأنه خرج مرة فلتي رجلا من خثعم يقال له مالك بن عمير . فما كان منه إلا أن أخذ الرجل وامرأته الَّتي كانت معه ، وكانت من قبيلة خفاجة وتدعى «نوار » .

فها كان من الرجل الخثعمي إلا أن طلب منه ألا يفك إساره حتى يحضر مايفدى به نفسه وزوجته ، فوافق السليك ولكن بعد أن ذهب الرجل ، عدا على ااز وجة ، وحين جعلت تقول له : احذر خثم، قال :

وما خثعم إلا لثام أدقــــة إلى اللَّل والإسحاق تنمي وتنتمي

وحين عرف ذلك شبيل بن ولاد ، وأنس بن مدرك خرجا له . على غير رضا من الزوج الذي كان يثق في كلمة السليك - وحين طرقاه أنشأ يقول:

> من مبلغ حربا بأنى مقتول يارب نهد قسد حويت عثكول ورب خرق قد تركت مجدول .. المخ

فقال أنس لشبيل : إن شئت كفيتك القوم وتكفيني الرجل فقال شبيل : لابل أكفيك القوم وتكفيني الرجل .

فشد أنس على السليك فقتله ، وحين طولب أنس بديته قال قصيدة : اینه

مسار ا

و بمقتله (٢) نقف على تلك القصيدة الرائعة لحذه السيدة السوداء المسماة السلكة ، فإلى جانب أنها تعطينا دليلا على شاعرية المرأة السوداء التي أتاحت لها الظروف ، وما أقسى هذه الظروف ، أن تقول الشعر ، فإنها تلتى ظلالا على شخصية السليك .. فهذه المرثية الحارة تقول :

طاف يبغى نجوة من هالك فهاك اليت شعرى خاله أى شيء قتلك أمريص لم تعالى أم عدو ختلك أم تولى بك ما غال في الدهر السلك والمنايا رحسد للفتي حيث سلك أى شيء حسن لفتي لم يسك لك كان شيء حسن لفتي لم يسك لك كان شيء قسائل حين تلسقي أجلك طال ما قد نلت في غير كاد أمالك النفس إذ لم تجب من سألك سألك ليت قسلي ساعة صبره عنك ملك ليت نفسي قسامت للمنايا بدلك (٣)

و إذا كنا لم نقرأ له شعراً مباشراً فى تأثير السواد عليه ، فيما عدا مامر بنا من الحديث عن خالاته وعن دمامته ، فان القضية ترجع أساساً

<sup>(</sup>۱) المغتالين ورقة ۷۵ و ما بعدها ، وهناك رواية أخرى ورقة ۷۳ ، ولكنها في جوهوها لاتخرج عن هذه الرواية .

<sup>(</sup>٢) قتل نحو (١٧ ﻫ -- ١٦٥ م) الأعلام للزركل ٣٨١ .

<sup>(</sup>٣) الحماسة التبريزي ١ -- ٣٨٦ .

إلى قلة شعره الذى وصل إلينا ، وقد تعرض الدكتور خليف لعدم وجود شعر يتحدث فيه السليك عن عدوه ثم قال : « وليس من شك عندى فى أن جانباً كبيراً من شعر السليك قد فقد ، فليس من المعتمول أن كل مانظمه السليك من شعر لايعدو تلك الأبيات القليلة المتفرقة فى مصادر الادب العربى المختلفة ، وإذا كنا قد لاحظنا أن مجموعة السليك الفنية لاتضم حديثاً عن هذا الجانب من حياته ، فاننا نلاحظ أيضه أنها لا تصور جوانب حياته الأخرى تصويراً كاملا أو شبه كامل » (۱) أما لا تصور جوافتنا الدكتور خليف على ضياع الكثير من شعره ، إلا أنا عثر نا على ما يتعرض لعدوه فى قوله :

بخثعم مابقیت وان أبـــوه أوار بین بیشة والجفـــار أوار تجمع الرجــلان منه إذا از دحمت ظنا بین الحضار (۲)

وقد تعرض العقاد للسليك حين تعرض للحجر على المرأة والحجر على المرأة والحجر على المرأة لايصل إلى الحد اللدى يصل فيه على العبد ، ومع هذا فانه من السهل على الإنسان أن يعثر على العديد من الشخصيات المتميزة في شعر الشعراء السود ، ولا يكون التمييز لحبرد اختلاف الموضوع مع بقاء الطبيعة واحدة في القصائد المختلفة بل هو تمييز بالروح وبالدلالة وبالأسلوب (٣) .

فكونه شخصبية متميزة شيء ، لاخلاف عليه ، وكون الأصمعي قد قال : إنه ليس من الفحول ، لايستدعي أن يقول الدكتور خليف فيما يقول إن شعره ليس من الجودة بحيث نأسف على ضياعه (١) .

<sup>(</sup>١١) الشعراء الصماليك : ٢٢٤ .

 <sup>(</sup>۲) سمط اللكل ۱ / ۷۷ ، ۸۸ ، والحضار و المدو ، وتجمع الرجلان منه : و به
الجد في العدو و الانكماش ، يقال جمع رجليه إذا طلب عدر دابته . والأو ار : الشدة ، والفذوب
مديار الرمح .

<sup>(</sup>٣) بين الكتب و الناس ٧٥ .

<sup>(</sup>٤) فحولة الشعراء ورقة ١٥ ، الشعراء الصعاليك ٢٢٠ .

فها مر بنا من شعره لايضعه في هذا المكان من الهوان ، وبخاصة تلك القصيدة التي تبدأ بقوله :

وعساشية راحت بطانا ذعرتها بسوط قتيل وسطها يتسيف

فالصدق يلف التجربة ، والبناء بالصور بحكم ، والمفردات قريبة ، ثم إن لكلماته شكلا يشبه الإن صح التعبير المعنى عنده ، ثم إنه يلاحظ عليه نوع من العجلة في تكوين البناء عنده ، بالإضافة إلى أن أبياته لاتشد التنفس شدا إلى الشطر أو البيت ، وإنما تمكن القارئ من الوقوف عدة وقفات داخل البيت . « ولعل هذا يتفق وحركة شهيقه وضربات قلبه ووقع أقدامه وهو يسير الويستحضر السير الله له أو الموت ، وكثيرا ما نجد في شعره «التصريع» وقد غنى له ابن سُريين و رمل بالسبابة في عجرى الوسطى » :

مسن الخفسرات لم تفضح أخاهسا ولم ترفسع لوالله ا شنارا . . كسسأن عجسامع الأرداف منهسا نقا درجت عليه الريح هارا يعساف وصال ذات البذل قلبى وأثبع الممنعة النوارا (١)

و هو نفسه قد كان يغنى لرجاله سولعل هذا وراء سهولة شعره سفقد قال لهم : ألا أغنيكم ؟ فلما قالوا : بلى ، فغنى قائلا :

یا صاحبی آلا لاحی بالوادی إلا عبیـــــــــــ و آم بین أذواد أتنظران قلیلا ریث غفلتهم أم تعدوان فان الربح للعادی (۲)

ومها يكن من شيئ فمن خلال ماوصلنا من شعره يمكن التعرف على تمرده وعلى الدوافع التي كانت وراء هذا التمرد والحروج على مجتمعه ، وأخيراً فانها تعطينا ملامح حاسمة لشخصيته .

 <sup>(</sup>١) الأغانى ٤ / ٣٦٣ النقا (مقصور ): الكثيب من الرمل ، هار : سقط وتهدم .
 النوار : المرأة النفور من الريبة والحميم نور .

<sup>(</sup>٢) ميون الأشبار ٢ / ١٧٢ .



## حول الشعراء السود

١ - . امتداداً للشعراء الأغربة ، سنتعرض للشعراء المؤكدين على مستوى الأمة الغربية ، سواء أسرى السواد إليهم من الآباء والأمهات، أم جاء إليهم ، من قبل الأنهات فقط ، المهم أن يكون هناك إجاع على سواد الشاعر وعلى شاعريته وعلى تلك المادة التي تجلوه للناس ، ونحن ابتداء سيقابلنا شعراء أهملوا وضاعت ملاعهم مثل الشاعر « فَلَلْمُحس » الذي نعرف من شعره ما قاله بعد أن ضربه مولاه :

ولولا عُرَيقٌ في من حبشيسة يرد إباق بعد حسول عجرم وبعد السّرى فى كل طبخياء حنندس وبعد طلوعي مخرماً بعد متخارم علمت بأنى خمير عبد لنفسه وأنك عندى مغم أى مغسم أيضربني فدرداً ولدو كان مفرداً تبيتّن أن الليث غير مقلم (١)

وهناك شعراء سود كانوا يقولون البيت والبيتين.

وهناك شعراء عموملوا يقسوة فلم يضيثوا إلا فوق رقعة صغيره من الأرض ومن النفس ومن هؤلاء « داود بن سلم (۲) ، من مخضرمي المدولة بن : الأموية والعباسية ، والذي كان يقال له ﴿ الأرمك ﴾ و ﴿ الآدم

<sup>(</sup>١) الحماسة اليصرية ١ / ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) الأفاق ٦ - ١٠ / ٢٠ .

لشدة سواده » و « أقبح الناس وجهاً » و « أبخل الناس » و « أسمجهم » وقد وصل الأمر به أنه تخايل مرة فى مشيته فاذا والى المدينة يضربه ضرباً مبرّحاً ، ومع أنه مدح عدداً من الرجال إلا أنه انقطع على ذل فى نفسه لقدم بن العباس ومما يحفظ له هذا الشعر الذى غنى فيه الغريض والذى جاء فيه :

ومن يُطع الهوى يعسرف هواه وقدد يُنسبك بالأمر الخبير على أنى زفرت غداة هرَّشَى فكاد يريبهم منى الزفير

وثما يعجب من شعره قوله :

وأعجب أنى لا أموتُ صبابةً وما كمد من عاشق بعجيب (١) وأكل عب قد سلا غير أنى .. غريبُ الحوى ياويح كل غريب!

۲ -- وقبل أن ندخل العالم الحقيق للشعراء السود نتريث قليلا عند من ذكر عن بعض الشعراء أنهم سود، ثم تبين لنا غير ذلك ، فالدكتور يحيى الجبورى حين تعرض « للعباس بن مرداس السلمى » قال : مع أنه يكاد يكون إجاع على أن الجنساء أمه إلا أن ابن الكلبى ذكر أولاد المرداس منها ماعدا العباس ، أما صاحب الحبر فذكر أن أمه تسمى المرداس منها ماعدا العباس ، أما صاحب الحبر فذكر أن أمه تسمى هندا ، إلا أنه حين يرى أن سنيح بن رباح يعدد فى قصيدته عظاء الزنوج قيقول :

وسليك الليث الهيزُبر إذا عساما والقرم عباس علوك فعسالا يلهب إلى أن أمه هي هند بنت سنة بن سنان لا وكانت زنجية سوداء »

، ونحن من جانبنا لانرى هذا الرأى ، لأن اسم هند ابتداء لم يعرف فى الزنجيات ولأن امرأة ، وضفت خفاف بن ندبة فقالت رأيت رجلا شديد الأدمة شاعرآ (٢) ، ثم حين وصفت العباس قالت : رأيت

<sup>(</sup>١) ديوان العباس ٣ ، ٤ .

<sup>(</sup>٢) الأغاني و ١ / ٢٧ .

شاباً جميلا له وفرة حسنة ، ثم إنه لايوجد فى شعره ولا فى أحاديث الدين عاداهم أنه أسود أو أن أمه زنجية ، ومن البدهى أنه لم ينسب إليها كخفاف فى نفس القبيلة ، على حين نراه يقول فى خفاف : والله لاأشتم عرضك ، ولا أسب أباك وأمك ، ولكن رمى سوادك بما فيك ، ونحن نجده فى شعره يقول :

هم سوّدوا هُمجُنا وكسل قبيلسة يبيّن عن أحسابها من يسودها(١) من كل هذا نميل إلى الأخا بأن أمه لم تكن زنجية ، وأنه لم يكن أسود .

# . . أما الشاعر الثانى فهو « سحيم بن وثيل »

وما يهمنا هنا أن العيني في باب المدعرب والمبنى قد أخطأ عند الكلام عنه فقال : كان عبداً حبشياً وكان عبد بنى الحسحاس ، فهو هنا يخلط بينه وبين سحيم الآخر ، ونعن لاننسى أن ابن وثيل هو صاحب تلك القصيدة الشهيرة التي أولها :

وهذا المطلع ، بالإضافة إلى تتبع تاريخه ، يدل على أنه غير أسود ، وهناك من قال : أنا ابن جلا وابن بيض وهما واحدوهو أول النهار ، وهناك من زعم أن جلى وأجلى معا اسم رجل بعينه ، والرأى الرابجع أن المقصود : أنا ابن الواضح المكشوف ، أما أن سمحيا مصغر أسحم فالعرب كانت تسمى به على نحو مانعرف من سحيم بن الأعرف من بني المعجيم بن الأعرف من المعجيم بن الأعرف من

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ١٦ / ٣٥ ( ساسى) ، ديوان العباس ١٢٢ والهبعنة إنما تكون من قبل الأم .

 <sup>(</sup>۲) خزانة الأدب ۱ / ۲۹۷ ، ۲۹۸ ، المفضليات ۱۸ ، الدرة الفاخرة للأمثال للأصفهاني تحقيق عيد المجيد قطامش تحت الطبع ) .

## . أما الشاعر الثالث فهو « عمرو بن شأس د

ووقفتنا عنده ، لأن الدكتور نجيب البهبيتي قال : كان عمرو رجلا رقيق العاطفة ، ومن المصادفات أن يكون أسود اللون كعنرة ، وأن يكونا معا رأسي مدرسة العدريين (۱) ، ولما كان مرجعه في هذا كتاب الأغاني رجعنا إليه وإلى غيره ، وقد وجدنا أن شبهة السواد جاءت من أن عَمراكان قد تزوج سوداء وأنجب منهاابنه عرارا ونص الأغاني هو : «كانت امرأة عمرو بن شأس من رهطه ، ويقال لها أم حسان واسمها حية بنت الحارث بن سعد ، وكان له ابن يقال له عرارا من أمة له سوداء . وكانت تعيره وتؤذي عرارا وتشتمه ويشتمها (۱) همن أمة سوداء يقال له عرارا ، فكانت تعيره إياه وتؤذيه ، وابن عمرو أذاها . . (۱) النخ ، ولعرار هذا قصة طريفة تتعلق بسواده مع عبد الملك حين أرسله إليه الحجاج برأس محمد بن الأشعث (۱)

أما الشاعر الرابع فهو « ذو الرُّمَّة » .

ووقفتنا عنده لأنا وجدنا ابن قتيبة يقول : ومكثت منية زمانا لاترى ذا الرمة وتسمع شعره ، فهجعلت لله عليها أن تنحر بدنة يوم تراه ، فلم رأت رجلا دميا أسود، وكانت من أجمل النساء فقالت : واسوأتاه (١٥ ويلاحظ أن هناك تناقضاً بين أنها مكثت زمنا لاتراه وبين أنها حين رأت رجلا أسود .

<sup>(</sup>١) تاريخ الشعر العربي ١٦١ -- ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١١ ~ ١٩٦ .

<sup>(</sup>٣) الحماسة ١ -- ١٠٥، ١٠٦ ، الشعر الشعراء ، ٣٨٩، طبقات فحول الشعراء ١٩٩٩ ط ٢.

<sup>(</sup>٤) الأغاف ١ -- ١.٩٩ ، الشعر والشعر اد ٣٩٠ .

<sup>(</sup>ه) الشمر والشمراء ٢٠٥.

وهناك من ذهب إلى القول ببياضه على نحو ماجاء فى تزيين الأسواق بتفصيل أشواق العشاق ، فقد جاء فيه « وكان ذو الرمة لطيف المنظر حسن الهيئة طويلا إلى رقة وبياض (١) ٤ .. وعلى كل فنحن يرضينا ما قيل عنه من أنه كان شايد القصر دميا يضرب لونه إلى السواد (٢) .

.. ويبدو أن « لعبة الألوان » هذه مغرية ، فمع أن ابن الرومى الإخلاف على بياضه إلى حد قول العقاد ، فذلك غير عجيب فى رجل له جد من الفرس وجد من الروم ، إلا أن محمد عبد الغنى حسن ذكر أنه وقع على نص فى هجائه للشاعر فرسان العمى يقول :

قد سوَّد الله بعد القلب صورته فوجهه مظلم الأقطار كالسبَّج (٢)

ثم يقول : فالهاجي هنا يصف شاعرنا ابن الرومي المهجو بسواد الصورة وإظلام الوجه .. النح .. . ومها يكن من شي فهذا النص قلنا قيل في الهجاء . ويبدو أن الشاعر - كما هو واضح من تركيب البيت حقد انساق انسياقاً إلى ماقال بحكم الصنعة .

. ومن قبل ذلك رأينا من يذكر أن الشاعر السيد الحميرى كان أسود فهناك من قال : «كان السيل جارى ، وكان أدّلم ، وكان ينادم فتياناً من فتيان الحي فيهم فتى مثله أدلم غليظ الأنف والشفتين مُنوَنتَج الحلقة ، وكان السيد من أنتن الناس إبطين ، وكانا يتمازحان فيقول له السيد : أنت زنجى الأنف والشفتين ، ويقول الفتى للسيد : أنت زنجى الأنف والشفتين ، ويقول الفتى للسيد : أنت زنجى اللون والإبطين (٤) » ورغم أن هذا الكلام قبل في المداعبة ، -

<sup>(</sup>۱) س ۸۷ ،

<sup>(</sup>٢) طيف الحيان تحقيق حسن الصير في ١١٢ الأعلام الزركل ٢ / ٧٦٢٠

<sup>(</sup>٣) ابن الرومى للمقاد ١١٠ ، ابن الرومى لمحمد بن عبد الغي حسن ٢٣ ، والسبيج الحرز الأسود .

<sup>(</sup>١) الألماق ٢ / ٢٩١ .

إلا أنا شغلنا أنفسنا بهذا ، بحيث ارتحنا لرواية أبى جعفر الأعرج . فقد قال وكان السيد أسمر ، تام القامة . . الخ ، وهناك رواية أخرى لاتخرج عن هذا (١) بالإضافة إلى ١٠ يعرف عن حياته وعن شعره .

٣ - والآن سوف نتعرض لهؤلاء الشعراء السود الذين هناك إجماع على سوادهم، ومن خلال دراسهم سنرى أن لهم مذاقاً جديداً، وسنرى أنهم لم يكونوا حصيلة للظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية فقط، وإنما كانوا في الواقع تجاوزا لكل هذه الظروف، وتحدياً لها فقد قالوا كلمة جديدة متوترة وصادقة في اللغة العربية ، ذلك لأنهم حاولوا بقدر استطاعتهم تغيير الظروف من حولهم ، حين عبروا بصدق عن التشققات التي في نفوسهم ، وعن العذاب الذي يعانونه من صورتهم المهزوزة في أعين الناس من حولهم ، ثم حين تركوا بصمات من هذا العذاب لاعلى مضامينهم فقط ، ولكن على أشكالهم كذلك . فقد كانوا في مسيرتهم جرحي يطلبون الشفاء المستعصى عليهم .

ومع أن المجتمع العربى – وخاصة بعد أن ظهر الإسلام ، كان إلى حد ما يتعاطف معهم ، إلا أنه ظلت دائماً داخل هؤلاء الشعراء صرخات مكتومة ، فهم كما كانوا يرفضون عملية دمغهم بالسواد ، كانوا يرفضون كذلك الشفقة ، بل كانوا فى حالة توتر دائم من أل تكون هناك نظرة ذات دلالة معينة تنظر إليهم .

وسنحاول التعرف على هؤلاء الشعراء من خلال ما وصلنا عنهم -- وهو قليل بالنسبة لغيرهم -- من غير حب أوكره بقدر استطاعة الإنسان حتى نحاول أن نقدمهم في صورة موضوعية .

والآن فإلى هؤلاء الشعراء الذين تصدق عليهم هذه الكلمة على طول [المسيرة العربية .

<sup>(</sup>١) المعدر نقسه ٦ / ٢٣١ ، ٢٣٢

#### ١ \_ عبدة بن الطبيب

: [ هو عبدة بن الطبيب ، والطبيب اسمه يزيد بن عمرو بن وعلة بن أنس بن عبد الله بن عبدنهم بن جشم بن عبد شمس ، ويقال أيضاً « عبشمس ، بن سعد بن زيد مناة بن تميم (١) ، والعبدة واحدة المعبد .

وهو من المخضرمين الذين أدركوا الإسلام ، وانضموا إلى جيوشه. نقد شهد مع المثنى بن حارثة قتال هرمز عام ١٣٠٠ كما كان في جيش النعان بن مقرن الذي حارب الفرس في المدائن ، « وكان عبدة أسود وهو من لصوص الرباب » (٢).

ومع أنه يذكر عنه أنه من الشعراء المجيدين غير المكثرين إلا أن مايروى عنه في الجاهلية يدل على أنه كان راسخ القدم في الشعر ، فقد ذكر عنه : أنه اجتمع مع الزبرقان بن بدر ، والمخبل السعدى ، وعمرو بن الأهتم ، قبل أن يسلموا ، وقبل أن يبعث النبي عليه السلام ،

<sup>(</sup>۱) المفضليات ۱۱ سـ ۱۳۲، النوادر في اللغة ۲، وفي الاصابة ٤ ـــ ۱۰۰ (هيدة) بن الطبيب و هو تعريف .. وقد جاء في شرح ما يقع فيه التصحيف والتجريف للعكبرى سـ نعقيق عبد الدزيز احمد ص ۳۷۸ : «يقول العامة عبدة بن العلبيب بفتح الباء في عبدة ، والصحيح نسكين الباء, والعبدة : واحدة العبد وهو نهت .

 <sup>(</sup>۲) المفضليات ١ -- ١٣٢ ، الأعاني ١٨ خـ ١٦٣ ما ساس ، الأعلام ٣ -- ٢١٢ ،
 الاصابة ٤ -- ١٠٠ ، الشمر والشمراء ٢٠٠ .

وبعد أن تم عقد اجتماعهم نحروا جزورا ، واشتروا خمرا ببعير . وجعلوا يشوون ويأكلون ويشربون ، فقال بعضهم : لو أن قوماً طاروا من جودة أشعارهم لطرتم فتحاكموا إلى أول من يطلع عليهم ، فطلع ربيعة بن حذار اليربوعي فسروا به وحكموه ، فقال : أخاف أن تغضبوا فأمنوه من ذلك .

فقال للزبرقان : أما أنت فشعرك كلحم أسخن لاهو أنضج فأكل. ولاترك نيثا فينتفع به .

وقال لعمرو : وأما أنت فان شعرك كبرُود حبر ، يتلألأ فيها البصر ، فكلما أعيد فيها النظر قصر البصر

وقال المخبل وأما أنت فشعرك قصر عن شعرهم ، وارتفع عن شعر غيرهم .

وقال لعبدة : وأما أنت فان شعرك كمزادة أحكم خرزها فليس تقطر ولاتمطر (١)

. ثم بعد فترة الجاهلية نراه يدخل الإسلام ، ونراه يشارك مع الشعراء في الفتوح الأولى ، فقد اشترك فيها عدد كبير من الشعراء ، من أمثال صرو بن معد يكرب الزبيدى ، وأبي عجم الثقلي ، وربيعة ابن مقروم الضبى ، وأبي ذويب الهدلى ، وعمرو بن شأس الأسدى ، وقيس بن مكشوح المرادى ، وعروة بن زيد الحبل الطائى ، والنابغة الجعدى ، والشهاخ ، والحطيثة ، وعبدة بن الطبيب (٢) ، فقد وضع الجعدى ، والشهاخ ، والحطيثة ، وعبدة بن الطبيب (٢) ، فقد وضع كل هؤلاء الشعراء أنفسهم في خدمة الفتح ، وانطلقوا مع الجيوش العربية في تدافعها نخارج ألجزيرة .

<sup>(</sup>١) الاسابة ٢. /.٠٠ ، الموشح / ١٠٨

<sup>(</sup>٢) الأغاف ١٨ / ١٦٣ ، شعر الفتوح الاسلامية . النسان عبد المصال القافي ١٨٠

وفى هذه الفترة رثى قيس بن عاصم المنقري التمييمي يقوله (١) : عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحا تحية من أوليته منك نعمة إذا زار عن شحط بالادك سلما فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهلما

وقد وقف كثيرون عند هذا البيت الأخير ، فقال أبو عسرو بن العلاء :
هذا البيت أرثى بيت قبل ، وقال ابن الأعرابى : هو قائم ينفسه ماله نظير فى الجاهلية والإسلام (٢) . وقد جعله صاحب كتاب . عنوان المرقصات والمطربات فى المطرب ، والمطرب عنده هو « ما نقص فيه المغوص عن درجة الاختراع إلا أن فيه مسحة من الابتداع (٣) »

ويمكن أن نتعرف عليه سلم على قلة ما يروى عن حياته الخاصة سمن تلك الرواية التى تقول: إن رجلا قال لخالد بن صفوان كان عبدة لايحسن أن يهجو ، فقال: لاتقل ذاك فوالله ماأني عن عي ، ولكنه كان يترفع عن الهجاء ، ويراه ضعة ، كما يرى تزكه مروعة وشرفا (١) ، ومما يحفظ له في هذا هجاؤه ليحيى بن هزال (٥)

وشعر عبدة يكاد يكون مقصوراً -- وقد مر بنا ماقيل من أنه كان مقلا -- على تلك القصياءة التي رويت له في المفضليات وتبلغ واحداً وثمانين بيتاً ، وإلى قصيدة أحرى تبلغ أبيائها الثلاثين .

<sup>(</sup>١) قصة مابينهما في الأغاني ١٤ / ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) الحماسة : التبريزي ١ / ٣٣٤ ، الاصابة ٤ / ١٠٠ ، المفصليات ١ ، ١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) المرقصات والمطربات ٢١ ، وقد نقد صاخب البديع بيته الذي يقولن يحملني اترجة نفح العبير بها كأن تطيابها . في الأنف مشموم مقال : إن الشم لايكون بالمين وإنما هو بالأنث ، والتطياب أيضنا من اقبح المصادر وأبرؤها وأشها ، على أنه يمكن اعتبار هذا نما يسمى حديثا تراسل الحواس

<sup>(</sup>١) الأغال ١٨ / ١٦٢ .

<sup>(</sup>ه) الميوان ه / ۲۲۳ ، ۲۲۶ ، ۲۸ ، ۲۸ .

فهو قد قال القصيدة الأولى فى حرب المسلمين مع الفرس و ونحن غيل إلى أن تكون هذه القصيدة قد قيلت فى وقعة نهاوند ، التى وقعت بعد تمصير الكوفة التى يشير إليها الشاعر (١) » .

وهذه القصيدة قد حيرت بعضهم ؛ لأنه بيرى فيها مجلساً حاراً للشراب وكأن الإسلام لم يحرمها ، ولولا ماذكره عرضاً من أن قوماً كانوا يجاهدون العجم ما عرفنا أنه من الغزاة الحجاهدين الذين شاركوا في الفتوح (٢)

وهناك من وقف حائراً أمام هذه القصيدة الرائعة إلى حد أنه رأى فيها جزأين واضحين ومختلفين فى مدلولها وصياغتها ، فأحدها إسلامى والآخر جاهلى « وليس ببعيد أن يكون أحد الرواة قد مزجها فى قصيدة واحدة على هذا الشكل الذى نراها عليه ، وروتها به الروايات (٣) ، وهذه الأبيات هي :

وقد غدوت وقرن الشمس منفتق ودونه من سواد الليل تحليل إذ أشرف الديك يدعو بعض أسرته لدى الصباح وهم قوم معازيل(١) للى التجسار فأعسداني بلذته

رخو الإزار كصدر السيف مشمول (٥)

خرق يجد إذا ما الأمر جد به مخالط اللهو واللذات تضليل (١)

<sup>(</sup>١) شمر الفتوح الاسلامية ١٨١ .

<sup>(</sup>۲) التطور والتجديد في الشعرى الأموى د. شوتي نسيت ۲۳ .

<sup>(</sup>٣) شعر الفتوح الاسلامية ١٨٤ .

<sup>(</sup>٤) الممازيل : العزل من السلاح .

<sup>(</sup>٠) التجار : الحمارون ، أعداني : أماني .

<sup>(</sup>٦) الحرق : المتخرق في فنون الحير والمعروف .

من جيد الرقم أزواج تهاويل (١) من کل شیء بری فیها تماثیل (۲) فوق السياع من الريحان أكليل(٥) حب كمجوز حار الوحشمېز ول(١) وطابق الكيش في السفو د مخلول(٧) تغدو علينا تلهينا ونصفدها تلتى البرود عليها والسرابيل(١٠)

حتى اتكأنا على فرش يزيِّنُها فيها اللمجاج وفيها الأسد مخدرة . . ف كعبة شادها بان وزيِّتُها فيها ذبال يضيُّ الليل مفتول (٣) لنا أصيص كعجله الحوض هدمه وطء العراك، لدبه الزق مغلول(٤) والكوب أزهر معصوب" بقلته مبرَّدٌ بمزاج الماء بينها . والكوب ملآن طاف فنوقمة زُبَله" يسعى به منصف عجلان منتطق فوق الحوان وفي الصاع التوابيل ثم أصطحبتُ كميةًا قرقفًا أنفًا من طيب الراح، واللذات تعليل صرفا مزاجا وأحيانا يعللنا . شعر كما همة السمان محمول (٨)

وجو التمصيدة العام كما جاء في المفضليات أن عبدة كما قال الطبرى ٤ -- ٤٣ قد هاجر لمهاجرة حليلة له حتى شهد وقعة بابل ، فلما آيسته رجم

<sup>(</sup>١) الرقم: ضرب من الوشم ، الأزواج : الأنماط ، وهي البسيط ، التَّهاويل : الألوان المختلفة .

<sup>(</sup>٢) مخدرة : في خدرها ، وهو أجسها .

<sup>(</sup>٣) الكمبة : بيت مربم , شادها : رفعها , اللبال : الفتائل ,

<sup>(</sup>٤) أسيم : ذق مقطوع الرأس كأنه جدم الحوض قد هدمه عراك ابل عليه فبقيت منة بقية .

<sup>(</sup>ه) أزهر : أبيض . قلة كل شي : أعلاه . السياع : كل ماطل به من طين أو جس أو

<sup>(</sup>٦) بينهما : بين الأصص والكوب . الحب (بالغمر) : الجرة الفخمة : الجوز :الوسط مېزىرل : مثقوب .

<sup>(</sup>٧) طابق الكبش : ربعه أو تطعة منه , مخلوق : مشكوك في السفود .

<sup>(</sup>٨) المهان : وشي .

<sup>(4)</sup> نصفه ا تعطیها .

إلى البادية وقال الأبيات الأولى ، ثم تحادث فى بُعاد «خولة » عنه وحلولها بالمدائن حيث يقارع العرب رءوس العجم ، وشكا ما يخامر قلبه من تذكرها ، ثم طفر إلى إعلان عزمه على نسيانها بالرحلة على ناقة وصفها ووصف طريقها ، وشبهها بالنور قاد ساورته كلاب الصائاد يصارعها وتصارعه حتى غلبها ونجا ، ثم تحدث عن عادوه فى المفاوز القاحلة ، ووصف منها آجفا أورده القوم بعاد لأى وجهد ، وأنهم قعدوا بتعجلون الطعام ، حتى إذا كان الأصيل رحلوا على العيس يرجون فضل الله ، ثم فخر بخروجه للصيد فى الكلا العازب ، ونعت فرسه ، ثم وصف غادوته عناد انشقاق الصبح إلى الخارين ، ووصف عباس الشهراب (۱) .

من كل هذا نرى أن هناك خييطا هرب يلف القصيدة ، وهذا الخيط كها يتمثل فى الهرب بالشراب ، ومن هنا يكون الجزء الحاص بالشراب طبيعيا فى القصيدة ، ثم إنه قاء مر بنا النص الذى يؤكاء ولعه بالشراب فى الجاهلية ، وليس معنى دخول شاعر فى الإسلام أنه قاء تخلص تماماً من نزواته .

ونحن إذا قارنا هذه الأبيات بباقى القصياءة نباء أن طريقة التناول واحدة ، ونحس بنفس الإيقاع الذى يلف القصياءة كلها ، بالإضافة إلى الإدراك الحسى الذى ينشأ عن التصور وهو « استحضار صور الملدركات الحسية عد غيبها عن الحواس ، دون التصرف فيها بزيادة أو نقص ، أو تغيير أو تبايل ، وذلك كاستحضار صورة حايقة رأيها من قبل ، أو استحضار نغمة قطعة موسيقية سسعتها ، وإلى اختلاف الناس فى الإدراك الحسى يرجع اختلافهم في التصور والقارة على التصوير (٢) » فهو مثلا حين يقول :

<sup>(</sup>١) المنضليات ١ / ١٣٣ .

<sup>(</sup>٢) در اسات في علم النفس الأدبي . حامد عبد القادر ٣٢ .

لمسا نزانا نصبنا ظيسل أخبية وفار باللحم للقدوم المراجيسل ورد ، وأشقد مايؤنيه طابخه ماغيش الغلى منه فهدو مأكول وقد وثبنا على عوج مسومة أعرافهن الأيدينا مناديل (١)

إنما يصف مارآه وأحسه معتمدا فى ذلك على عملية التصور ، فقد استحضر الأخبية وظلها ، والمراجيل الغائرة ولون اللحم وغليان الماء به، ثم النهام هذا اللحم بمجرد أن يغيره غليان الماء « وهذا تصوير مطابق للواقع لازبادة فيه ولاتغيير ولاتبديل (٢) »

فاذا انتقلنا من هذه الصورة المستحضرة إلى صورة ذهابه إلى حوانيت الحمارين مع صياح الديك ورفيق راغب فى اللهو واللذة ، وجدنا كيف بسطت الفرش المزينة بصور الدجاج والأسد ، ووجدنا ذبال الضوء يكشف عن الزق والكوب والريحان ، وسمعنا صوت الزبد وشممنا رائحة الشواء وأشياء أخرى يعدها الخادم فوق المائدة « واصطبح الشاعر بما شاء من طيب الراح ، وتابع الشرب صرفا وممزوجا على الريحان ، وعلى شعر مذهب لآنسة جيداء ، صوتها ترتيل ، تغدو على الشرب وتروح ، فتلهيهم تارة وتارة أخرى يحاصرونها ، يلقون عليها بردهم وسراويلهم إعجابًا (٣) »

من كل هذا نخالف من يقول : إن القصياة قصياة آن . نراها قصيدة واحدة رائعة حتى لو قضى الشاعر ليلة جاهلية في أيام إسلامية ، ثم أخير ا هل معنى هذا أنه كان هناك تحول أساسى في نفوس العرب جميعاً بعد أن اعتنقوا الإسلام ، و بخاصة عند الشعراء ؟

<sup>(</sup>۱) هذه رواية انكامل للمبرد ۱ / ۲۲۰، وق المفضليات: وردا وأشقر نم يهيئه طابخه وقيل ان مبد الملك بن مروان قال لأصحابه : أى المناديل أفضل لا فقيل مناديل مصر الى كأنها مرق البيض ( التشرة الملتعمقة ببياضها ) وقيل مناديل اليمن الى كأنها أنوار الربيع ، فقال ما صنعتم شيئا . . أفضل المناديل مناديل عبدة (الدفد الفريد) مكتبة صادر من ١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) در اسات ي علم النفس الأدبي ٣٢

<sup>(</sup>٣) شعر الفتوح ١٨٣ .

· إن بعض هؤلاء الشعراء الفاتحين ، قد فعلوا مثل الذي فعله شاعرنا حين رأوا هذا العالم الخارجي المائح بالنشوة واللذة ، على نحو مانعرف من النعان بن عدى بن نظلة الذي وُللِّي أعال دست ميسان لعمر بن الخطاب فقد قال فيها قال : :

تنادمنا بالجسوسق المتهدم ؟ لَعَــَـــلُّ أُميرِ المؤمنينِ يسوۋه وقد بلغ عمر هذا فقال : وايم الله ... قد ساءني (١) ! »

ثم إن الصبوة والمرح والاستمتاع في هذه القصيدة لايتناقض مع تلك القصيدة الأخرى على نحو مايرى النعان عبد المتعال القاضي (٢) ، والتيُّ يوصي فيها بنيه وصايا نابعة من الدين الإسلامي . ذلك لأنه كتب هذه القصيدة ، « لما أسن ورابه بصره (٣) » . و فيها يقول :

أبني إنى قسد كبرت ورابني بصرى ، وفي لمصلح مستمتع فلأن هلكت لقد بنيت مساعيا تبقى لكم مها مآؤر أربع . أو صيكم بتقى الإله فــانه يعطى الرغائب من يشاء ويمنع وبيرٌ والدكم ، وطاعسة أمسره إن الأبر من البنين الأطسوع إن الكبير اذا عصاه أهله ما يصنع ودعوا الضغينة لا تكن من شأنكم إن الضغائن للقرابة الوضع واعصوا الذي يُزجى النمائم بينكم منتصحاً ، ذاك السمام المنقع (١)

وهذه القصيلة طويلة ، وقد على على بعض أبياتها الجاحظ فقال : وهذا الشعر من غرر الأشعار ، وهو مما يحفظ (٥) كما استشهاء البحترى

<sup>(</sup>١) الاصابة ٣ / ٣٤ ، وهناك أخبار عن الأشراف الدين حدوًا ( نهاية الأرب ٤ / ٩٠. وما بمدها) .

<sup>(</sup>٢) المصادر نقسه ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) المفضليات ١ / ١٤٣ .

<sup>(</sup>٤) المفضليات ١ / ١٤٣ ، الشعر والشعراء ٥٠٥ .

<sup>(</sup>ه) الحيوان ٤ / ١٦٨ .

ببعض أبياتها على ما قيل فى النمائم (١) ، وبما يتصل بهذه القصيدة تركيزه على قضية الزمن والإنسان فى قوله :

إذا الرَّجِــالُ ولـــنتُ أولادُها واضْطَرَبَتُ من كبر أعضادُهــا وجعلت أسقامُها تعتادُهـــا فهي زروعٌ قد دَنا حصادُها(٢)

وما نريد أن نؤكده أن عبدة بن الطبيب كان رائدا من رواد فن الخمريات، وأن من جاءوا بعده ب وبخاصة أبا نواس ب قد تأثروا به ولكن هؤلاء الأوائل لم يكن أحدهم يقف شعره أو معظم شعره على وصف الحمر، وإنما كانوا يمسونها مسآ، أو يطيلون في وصفها إذا سنحت بللك سائحة، حتى إذا كان الفتح وثبتت دعائم الملك العربي في أبية ، واطلع الناس في الأراضي المفتوحة على ألوان أخرى من الحياة تقع منها الحمر موقعا أصيلاً ، وجدنا الشاعر يقف شعره كله على وصفها ، ووصف مايتصل بها من ألوان اللهو ، وهو إذ يفعل ذلك لايفعله في أرض عربية خالصة ولكن في أرض أعجمية (٣) » .

صحيح إن مذهب الحمريات ليس مذهباً حجازياً . ولكنا نجد عددا من الشعراء قد شهروا به مثل طرفة ، وعمرو بن كلثوم ، ... وعبدة بن الطبيب ، وعلى هذا يكون التأثير فيهم راجعاً في الأرجع إلى العراق « فهو فن تدعو إليه الحياة العراقية من خالط العراقيين من غيرهم (٤) » ونحن قد مرت بنا صلة عبدة بن الطبيب بفارس .

وقد احتج به بعض رجال اللغة على شرح بعض الكلمات (٠) ، ثم إن البلاغيين قد اهتموا به واستشهدوا بقوله :

والمسرء ساع الأمر ليس يدركه والعيش شخّ وإشفاق وتأميل

<sup>12 +</sup> inlut (1)

<sup>(</sup>٢) الوحشيات لأبى تمام ص ١٥٦

<sup>(</sup>٣) نماريخ الشمر المربى حتى آخر القرن الثالث الهبهرى ٤٢٠ ، ٤٢١ .

<sup>(</sup>٤) المصدر أهسه ٣١٣ .

<sup>(</sup>ه) عبالس ثملب ۲۹۱ ، اللسان ۸ / ۹۲ .

على مايسمى بصحة التقسيم (١) . وأدركوا أن على بن الجهم وآخر . . لم يذكر اسمه -- قد تأثرا في وصفها لبعض الجيوانات بقوله في ثور : لسانه عن يسار الشدق معدول (٢) وقالوا : إنه كان « شاعراً مفلقاً (٣) » .

.. وقد رد. الجاحظ على من خطأه فى قوله : إذا صفق الديك يدعو بعض أسرته ، بدعوى أن الديكة تتجاوب بقوله : إنما أراد توافى ذلك منها معا فجعلها دعاء وتجاوباً (٤) وقد أورد له أسامة بن منقله تلك، الأبيات تحت عنوان فصل آخر فى ذكر الديار :

ك أن ابنة الزيدى يوم لقيتُها هنيدة مكحول المدامع مرشرق تراعى خدا ولا ينفض المرد كشادنا تنوش من الضال القداف وتعلق وقلت لها يوما بوادى مربيايض الاكل عان غير عانيك يمعتن أله يوما من مليك سهاحة فيأخله عرض المال أو يتصدق وذكر نيها بعد ما قد نسيتها ديار عليها وابدل متبعدت وقفت بها والشمس دون مغيبها قريباً فهاج الشوق من يتشوق .. قليلا ، فلم استعجمت عن جوابنا تعزيت عنها ، والدموع ترقرق فللا الدار تدنيها لنا غير فينة ولاحبها عن شاحط الناى يخلق (٥)

ووقف الجاحظ عند رأيه في عدم تعليم الصبي العداوة (٦) واستشهد

<sup>(</sup>۱) المختار من الصناعتين ۱۷۲ ، وجاء في البيان والتبيين ۱ / ۲۶۱ إن عمر ا أهممب من حسن ما قسم وقصل .

<sup>(</sup>٢) الجمان في تشبيهات الترآن ٨٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٨٦.

<sup>(</sup>١) الحيوان ٢ / ١٥٤ .

<sup>(</sup>٥) المنازل والديار نحقيق مصطفى حجازى ٨٣ ، ممحم البلدان ٧ / ٣٧٩ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان ١ / ٠٠ .

له البحترى فى باب قبح الصبابة بذى الشيب (١) ، ثم إن رجال اللغة قد أخدو ا عليه قوله :

فبكي بناتي شجسوهن وزوجي والطامعسون إلى ثم تصدعسوا

فلو قال فبكت لكان جيداً ، ويقال هي زوجي ، وكان الأصمعي يكره هي زوجتي ، وقد قرئ عليه الشعر فلم ينكره (٢) ، وإنما لج الأصمعي لأنه كان مولعاً بأجود اللغات ويرد ما ليس بالقوى(٣) .

وقد استشهد ابن رشيق له في باب الرجز والقصيد بقوله :

باكسرنى بسحسرة عواذلى وعلَه لهن خبل من الخبل يتلسنني في حاجمة ذكسرتها في عصر أزمان و دهر قد نسل(٤)

ثم إن « الاقواء » قد وقع فى شعره عند قوله :
.. يَنَنْحَزْن ما بين تَخْجُونُ ومركول

وفى تلك القصيدة التي أولها :

هل حَبَّلُ خَوُّلَةً بعد الهجر موصول أم أنت عَنَّهابعيلُمُ الدَّارِ مشغولُ (٠)

ولعل من الضرورة هنا التأكيد على ما يمكن أن يسمى بعروبة علم البديع فالحلى اللفظية التي سميت بالبديع وجدت في شعرامرئ القيس وطرفة والحارث بن حلزة وعنرة وعبدة بن الطبيب ، وبهذا يكون هذا العلم ذا وجه عربي ، وبهذا يكون الرد على القائلين باقتباسه ، إن التشابه قلد يكون أثرا لمؤثر واحد ، كأن يكون كل منها قد أخذه عن سابق لها ، أو قد يكون كل منها قد أخذه عن سابق لها ، أو قد يكون كل منها قد جرى التوازى مع الآخر لأنه من

<sup>(</sup>١) المماسة ٣١٣ .

<sup>(</sup>۲) النوادر ۲۳ .

<sup>(</sup>٣) مجالس العلماء للزجاجي تحقيق عبد السلام هارون ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) العمادة ص ١٢١ ط ١ .

<sup>(</sup>a) شرح المفضليات الأنباري س ٢٧٣.

الأشياء المشتركة في الشعر ، فلا داعى لانتظار أمة من الأمم اكمى نقول للتي لحقتها أنها لابد آخذة عنها (١) .

والآن يأتى سؤال يقول: وأين إحساس عبدة بن الطبيب بالسواد؛ والجواب على هذا أن هناك إجهاءً على سواده، ولكن أحداً لم يتحدث عن عبوديته، وقد يكون السواد عرقاً بعيدًا نزعه، ولكن الذي لاشك فيه أن ما روى من شعره القليل لا يمكن أن يعطى صورة متكاملة عن حياته، وعن صراعاته:

إنه قد يلتقى فى الحصائص الموجودة عند الشعراء السود . ولكن الشيء الغريب من الموضوعية أنه -كما ذكرعنه - لم يكن مكثرا من جهة . ولم يصلنا كل شعره من جهة أخرى ، رغم أنه يبدو أنه عاش فترة كبيرة (٢) ، وفى الوقت نفسه ينبغى ألا ننسى أن حياته فى الجاهلية وإن كانت غير واضحة ، إلا أن الفترة التي قضاها فى الإسلام كانت تتميز بالمساواة المطلقة بين الناس . كل الناس .

<sup>(</sup>١) تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث من ٢٧٢.

 <sup>(</sup>۲) توفى عام ۲۰ ه ( تثقیف اللسان لابن مكن الصقل تحقیق د.عبد المزیز مطر ص ۱۲۲
 ط المجلس الأعلى الشنون الاسلامیة ) .

### ٢ ـ سحيم عبد بني الحسحاس

قيل في اسمه حبة (١) ، ويكني أبا عبد الله ، وأول ما يعرف عنه أن عبد الله بن أبي ربيعة قد اشتراه وكتب إلى عنمان بن عفان رضى الله عنه : إنى قلم ابتعت لك غلاماً شاعراً حبشياً ، فكتب إليه عثمان : لاحاجة لى يه فأردده ، فإنما قصارى أهل العبد الشاعر إن شبع أن يشبب بنسائهم ، وإن جاع أن يهجوهم ، فرده عبد الله واشتراه أبو معبد (٢) ، وقيل إن مولاه هو جندل بن معبد من بني الحسماس بن نفائة (٣) .

وقد اتفق جميع من كتب عنه على أنه كان حبشياً ، ولم يشذ عنهم إلا ابن معصوم الذى قال : « كان عبدا أسود نوبياً أعجمياً مطبوعاً في الشعر اشتراه بنو الحسحاس فنسب إليهم ، وهم بطن من بني أسد (٤) » .

 <sup>(</sup>۱) سحيم مصدر أسحم و هو الأسود تصغير مرخم ، ويجوز أن يكون مصدر سحم ، و هو ضرب من النبات و الأول أجود (خزانه الأدب ٢ / ١٠٥ ، ١٠٦) .

<sup>(</sup>٢) المغتالين ورقة ٩٠ ، الحرانة ٢ / ١٠٤، الشمر والشعراء ١ / ٣٦٩ ديوان سعيم ه

<sup>(4)</sup> سمط اللالي ۲۷، ۱۲۷.

<sup>(</sup>١) سلافة المصر في محاسن الشعر اء بكل مصر .

ونحن نميل إلى أنه كان من المنطقة التي تشغلها جمهورية السودان الآن ، ولم يكن حبشياً ، لأن ابن قتيبة ذكر أنه كان « معلطا » (١) وكذلك صاحب مخطوط رفع شأن الحبشان (٢) .

وعادة التعليط هذه أو « التشليخ » كما تعرف عند السودانيين لم تعرف في الحبشة ، ومن هنا خُطئء أبو حيان النحوى لأنه اختلط عليه بين السودانية المشلخة والحبشية التي لا تشلخ فقال :

وبی حبشیت سلبت فیسؤادی فلیس یروق شیء سواهیا کأن لعبوطها طیرق شیلاث تسیر بها القلوب إلی هواها (۳)

يابن الزبير. طنالما عصبكا وطالما عنيتنا إليكا المكا

ِ ثُم إِنْ هَذِهُ الْكُلَّمَةُ رُويِتُ عَنْهُ ﴿ أَهُسُنْتُ وَاللَّهُ ﴾ كما رُويِتُ ﴿ أَهُشُنْكُ وَاللَّهُ ﴿ (٥) ﴾ .

<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء ١ – ٣٦٩ .

 <sup>(</sup>۲) ورقة ۱۳۱ ، ۱۳۲ ، والمملط: هو الموسوم بالعلاط ، وهي عطوط تجمل سمة ف عرض عنق البعير ، ثم نقلت للإنسان ، وهي بعبارة أخرى اليعرف في السودان باسم الشلوخ (الشنر الخديث ، عبده بدوى ۱۲٤) .

<sup>(</sup>٣) يراجع الشعر الحديث في السودان د. عبده بدوى ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٤) بين الحبشة والعرب ١٢٦ ، ديوان سحيم ه ، خزانة الأدب ٢ / ٧٥٧ ط بولاق

<sup>(</sup>ه) خزانة الأدب ٢ / ١٠٤ وروى أن عمر حين قال له او قدمت الاسلام على الشيب لأجزتك حين أنشده بعض شمره قال : ما سمرت يريد ماشعرت (البيان والتبيين ١ - ٧٢ ) .

. ویروی أن أول ما تكلم به من الشعر أنه أرسل رائدا ، فحاء وهو یقول :

أنعست غيثا حسنا نبائسه كالحبشى حسسوله بناتسسه فقال من سمعه شاعر والله (١) .

وسحيم من المخضرمين أدرك الباهلية والإسلام « ولايعرف له صحبة (٢) » وقد أدرك النبي عليه السلام ، وقيل : إن النبي تمثل بشعره فقال : كنى بالإسلام والشيب للمرء ناهياً ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : إنما قال الشاعر . كنى الشيب والإسلام للمرء ناهباً ، فلما أعادها النبي كالأول ، قال أبو بكر : أشهد أنك لرسول الله ( وما علمناه الشعر وما ينبغي له ) ، وقيل : إن سحيما أنشاء هذه القصيدة لعمر بن الحطاب ، فقال له عمر : لو قدات الإسلام لأجزتك ، كما قيل : إن النبي عليه السلام أنشاء أمامه قول سحيم :

الحمد لله حمدا لا انقطاع له فليس إحسانه عنا بمقطوع

فقال : أحسن وصدق والله يشكر مثل هذا ولئن سدد وقارب إنه لمن أهل الجنة (٣) .

. والذي يبدو أنه عاش حياة عابثة تحت ظل أنه عبد دميم أسود لاخطر منه ، فقد جالس نسوة من بني صبير بن يربوع ، وأجرى معهن هذا التقليد الذي يتلخص في أنه كان من شأنهم إذا جلسوا للغزل « أن يتعابثوا بشق الثياب وشدة المعابلة على إبداء المياسن » وقد صور سحيم هذا بقوله :

كــأن الصبيريات يوم لقيننــا ظباء حنت أعناقهــا في المكانس

<sup>(</sup>١) سلافه المصر ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) خزانة الأدب ٢ / ١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢ / ١٠٢ ، ١٠٣ ، والأغان ٢٠ ٪ ٢ .

وهن بنات القوم : إن يشعروا بنا

يكن فى بنات القوم إحدى الدهارس فكم قــد شققًنا من رداء منيتًر ومن برقع عن طفلة غير عانس إذا شق برد شق بالبرد برقــــع دواليك .. حتى كلنا غير لابس(١)

ويبدو أنه كان من الظرف وخفة الروح إلى الحد الذى يجعل النساء يأخلن سواكه ، ويعطينه خاتماً ذهبياً للذكرى :

تعساورن مسواكى، وأبقين مذهبا من الصوغ في صغرى بنان شماليا

كما أنه كان جسورا إلى الحد الذى يخرج فيه وراء فتاته فلا تقاوم ، وإنما تقول له هذه الكلمة الرقيقة : ياويح غيرك ، ثم تستجيب له بعد أن تشى بأهلها عنده :

وماشية مشى القطاة اتتبعتها من الستر . نخشى أهلها أن تكليًا فقالت له : ياويح غيرك إنى سمعت كلاما بينهم يقطر اللما فنفض ثوبيه ، ونظر حدوله ولم يخش هذا الليل أن يتصرّما نعنى بآثار الثياب مبيتنا ونلقط رفضا من جمان تحطيًا .. ألا حبّدًا متسرّاك ، من ثم ليلة طرقت على شحط النوى أم أسلها

وفي ديوانه نعثر على عدد كبير من النساء فهناك « عميرة » وإن كان أبو عبيدة يقول : إن صاحبته التي شغف بها تسمى « غالية » وهي من أشراف تميم بن مر ، ولكنه لم يتجاسر على ذكر اسمها ، وهناك . « هند » وهناك « مية » وهناك « أسهاء » وهناك « سليمي » ، وهناك جارتان له « أم عمرو وتربها » ، ثم هناك تلك التي تلهف عليها هذه اللهفة العارمة فقال :

<sup>(</sup>۱) ديوان سحيم ۱۵ – ۱۲ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢٦.

فياليتني من غير بلسوى تصيبني أكسون الأجال ابن أيمن راعيا وفي الشرط أني لاأبـاع وأنهم يقولون غبّتق يا عسيف العذاريا فأسند كسلى بزها النوم ثوبها إلى الصدر والمملوك يلتى الملاقيا فلها أبت لا تستقسل ضمسها وترى الحسن منها والملاحة باديا

وهناك تلك المرأة التي ضحكت شامتة به وهو يسير إلى القتل ، فقال:

فان تضمحكي مني فيا طول ليلة تركتك فيها كالقباء المفرَّج (١)

والذي يبدو أنه مرت في حياته أكثر من تبجربة ، ولكن التي شغفته عشقاً كانت تلك التي قتل بسببها . وسواء أكانت أخت سياءه ، أم ابنته ، أم من علية الفوم ، فان عشق كل منها للأخر كان عشقاً مادياً حاراً ، إنا نسمع في جسم عشيقته رنين اللَّهُ ، ونحس أنه متفتح الحواس عليها بطريقة لافحة ، سواء أكانت تلك الحواس التي دربها العقل مثل السمع والبصر ، أم تلك الحواس عير المدربة كالذوق والشم ، ومن هنا لانرى هذا الشاعر يعطى الجنس لمسة إنسانية ، وإنما نراه يدنس الجسد . ويقف عند حد التعامل مع العناصر المادية البحتة :

وبتنا وسادانسا إلى علىجسانة وحقف تهاداه الرياح تهاديسا توستَّدنی که مل ، وتُدنی بمعصم علی ، وتحتُّوی رجلها من وراثیا وهبت لنا ربح الشهاك بقــــرّة ولا ثوب إلا بردها ورداثيـــا . . وأشهد عند الله أن قد رأيتها وعشرين منها إصبعا من وراثيا

فهو يتعرض النجنس هـ ا بطريقة واضحة مباشرة . وبكابات حادة ومتوترة . والعماية الجنسية لها في كل لغة كلمات سافرة وكلمات معماة ، ولكن الناس تقبل دائمًا على الكلمات المعاة في هذا الموقف « وكذلك

<sup>(</sup>۱) ديوان سميم ۲۱، ۳۷، ۳۹، ۳۹، ۲۰، ۲۱، ۲۰، ۲۱، ۲۰، و ۵۹.

كل مايتعلق بالزنا أو هتك العرض أو العربدة فقد بلغ الأمر ببعض اللغات أن أصبحت تكنى عن أسهاء الزوجة ، وعن الملابس الداخلية للإنسان (١) » وقد كنى القرآن الكريم عن العملية الجنسية بألفاظ كريمة هي : السر ، والحرث ، والإفضاء ، والملامسة ، والدخول والرفث ... وتكنى عنها العامة بالنوم والاستحام والاجتماع (٢) .

ولكن الملاحظ أن الشاعر سحيم ترك ألفاظه المدبية في هذه القصيدة ... وفي غيرها - تحدد الوضع الجنسي بطريقة لم تعرف إلا عند الشعراء السود أو الذين كان له بهم اتصال كامرئ القيس ، وعمر بن أبي ربيعة .

ومن الغريب أنه ينتقل فى هذه القصيدة من مغامراته الجنسية إلى التحدث عن ثور قوى تتحاشاه الكلاب ، وكيف يأخذ فى حفر عروق شجرة ليكتن من البرد والمطر ، ولكن رامياً بكلابه يناوشه فيذود عن نفسه ذياد الإبل العطاش التى تمنع من الماء - وهو يتحدث فى شعره كثيرا عن العطش الجنسى (٣) - ثم يتحدث بعد ذلك عن البرق وعن السحاب الذى يشبهه بالناقة حين يصيبها المخاض ، ومن خلال الحديث عن الشور وعن البرق والسحاب يحمى الإنسان أن الشاعر يتكلم عن نفسه من خلال النور ، وعن الجنس من خلال السحاب وامتزاجه بالبرق والرعد ثم اختلاطه بالأرض السهلة اللينة (٤) ، فكأنه يتحدث عن مغامرته مرتين ؟ وكأنه يريد أن يقول : إن الطبيعة تفعل مثله ؟ وعلى مغامرته مرتين ؟ وكأنه يريد أن يقول : إن الطبيعة تفعل مثله ؟ وعلى

<sup>(</sup>١) دلالة الألفاظ . د. ابر اهيم أنيس ١٣٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) نرى هذا في قوله عن عشيقه :

سقتنى على لوح من الماء شربة سقاها بها الله الذهاب الغواديا اللوح : العُطش ( الديوان ٢٠ ) .

<sup>(4)</sup> على حد تعييره (يفقئن بالميث الدماث السوابيا) يفقئن : يشفقن ، والميث : جمع ميثاه ، وهي الأرض السهلة والنينة .

كل فهو ينهى القصيدة بالبيت الواحد والتسعين وله دلالته .. وهذا البيت

فأصبحت الثيران غرق ، وأصبحت نساء تميم يلتقطن الصَّياصيا وهو يسمى الأشياء بأسهائها في قوله :

باذكـــرة مالك في الحاضر تذكرهـــا وأنت في الصـــادر من كـل بيضاء لها كعشب مثل سنام البكرة الماثر (١)

والعشق عنده نوع من المرض ، وهو كثيرا مايمتزج بالقسوة :

ألا نساد في آثارهسن الغسوانيا سقين سهاماً ما لهسن وما ليسا تجمعين من شتى ثــــلاث وأربع وواحـــدة حتى كمان ثمانيا وأقبلن من أقصى الحيام يعسُم ننى نواهد لم يعرفن خلقما سوائيا يعسلن مريضا هن هيجن داءه ألا إنما بعض العوائد دائيسا وراهـــن ّ ربِّی مثل ماقد ورینی وأحمی علی أکبادهن المکاویا(۲) 

وهو قد يمزج الحب أو العشق بالموت ، فهو بعد أن يتكلم عن أسماء « بعد هجعة من الليل » ينتصب الموت أمام الشاعر فمجأة وكأنه الوجم الآخر للحب أو للعشق ، وخاصة أنها تراه يؤكا. أن الموت حين يجيء يحس الإنسان كأنه لم يلنه « بالبيض الكواعب » :

كان على أنيابها بعد هجعة من الليل نامتها سلافها مبدّردا سلافسة دن ، أو سلافسة ذارع إذا صب منه في الزجاجة أزَّبدًا . . سيلقاك قيرن لاتريد قتالسه كتمي إذا ما همَّم بالقرن أقصدا

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣٤ البكرة: الفتية من الابل. والكمثب: الفرج

<sup>(</sup>٢) استشهد به ف كتاب البديم على المخالفة ، فقد قال أسامة: والهب لايدعو على حبيبته ولا سيأ هذا المبد الأسود .

بغاك وما تبغيه إلا وجانته . . فالا تلق الموت فى اليوم فاعلمن فتصبح فى لحاد من الأرض ثاويا ولم تله بالبيض الكواعب كاللمى

كأنك قد أوعدته أمس موعدا بأنك رهـن أن تلاقيه غـدا كأنك لم تشهد من اللهو مشهدا زمانا ، ولم تقعد الأرض مقعدا(١)

ونحن نعتقا، أن هذا كان نتاجاً طبيعياً لإنسان يحس أنه ضيف على الوجود ، ويحس أن الحياة من حوله هشة ، فهو يشكو دائماً من أن الهموم قديمها وجديدها تعاوده (٢) ، وهو لاينكر دمامته الظاهرة : أشارت بمدراها وقالت لتربها : أعبد بنى الحسحاس يزجى القوافيا رأت قتباً رثاً ، وسحق عباءة وأسود بما يملك الناس عاريا يرجلن أقدواما ويتركن لمتى وذاك هوان ظاهر قد بدا ليا (٣)

بل إنا نرى الجاحظ يورد بيتين لسحيم تحت عنوان « أشعار العرب في هجاء الكلب ، وهذان الببتان ها :

وهو يتكلم عن السواد ، وعن أمه ، وعن الرق بمرارة :

فلو كنت ورداً لونه لعشقنى .. ولكن ربى شانى بسواديسا فإ ضرفى أن كسانت أمى وليسدة تَصُرُّ وتُبرى باللقساح الشواديا (و) أشعار عبد بنى الحسحاس قمن له

يوم الفخار مقام الأصل والورق إن كنت عبدا فنفسى حـرة كرما أو أسود اللون انى أبيض الحلق

<sup>(</sup>۱) دیرانه ۱۰ / ۲۲۴ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٣٧ ، ١٥ .

<sup>(</sup>۳) ديوانه ه۲ .

<sup>(</sup>t) الحيوان ١ / ٢٥٤ .

واللون الأسود وما يال على السواد يشغل الشاعر ، وربما يؤرقه(٢) وفى الجانب الآخر نرى اللون الأبيض وما يال على البياض وهو يستمعه غالباً فى حالات النشوة والفرح بالحياة (٣) .

فسحيم فيه ناحية من نواحي التفرد في الانتقام من عبوديته ، ومن هنا فهو لايلتي تماماً مع شعراء مثل عنترة والسليك وخفاف « وأحسب هذا العبد الفاجر أمام الشعر المكشوف في اللغة العربية قاطبة ، ومن كلامه مايروى في هذا المقام ومالا يروى ، ومنه ماسمعه عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فقال له إنك لمقتول ، وقد كان (١) » .

وهو قد يرق أحياناً وتصفو عنه نفسه حين يقف أمام الضعف الإنساني ، وقد وصل إلى هذه الحال من الشفافية مرة واحدة فيها روى له من الشعر حين كانت - كما يقول أبو عبيدة - أخت مولاه عليلة وهي التي اتهم بها ، فقد سمع بالليل يقول :

ماذا يريد السقام من قمر كل جهال لوجهسه تبسع ما يبتغسى جسار في محساسها أما لسه في القباح متسّع ؟. 

منسّر من لسونها وصفيّسرها فسزيد فيه الجهال والبسدع لو كسان يبغسى الفداء قلت له هما أنا دون الحبيب يا وجمع

وهذه الأبيات هي التي قال عنها العقاد .. على اختلاف طفيف في الرواية ... ما أحسب شاعرا من شعراء الحضارة يترفع عن توقيع

<sup>(</sup>۱) ديورانه ۲۲ م ۱۹ د مود ه و د ۲۸ ديورانه

<sup>(</sup>۲) ديرانه ۱۷ ، ۱۸ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۱۸ ، ۱۵ ، ۱۵ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١٨ ، ٢٧٠ ، ٢٠ ، ١٤٤ ، ٢٤ ، ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٤) بين الكتب والناس ٧٦ .

هذه الأبيات (١) والشاعر لاينسي التعبير عن ذاته ، ولاينسي أن يصبغ هذا التعبير بكينونته المفردة على حد قوله :

وما بيضة بات الظلم يحفها ويرفع عنها جُنُوْجُنُوا متجافيا ويجعلها بين الجنساح ورَفِّه ويفرشها وَحُفّاً من الزف وافيا بأحسن منها يوم قسالت: أرَاحل مع الرَّحْبِ، أم ثَنَاوِ لدينالياليا(٢)

فالشاعر حين يشبه المرأة بالبيضة لاينسى أن يشبه نفسه بالظليم الذى هو الحاضن ، ولقد كان سحيم عبدا ، والعرب تشبه الظليم بالعبد ، فهو يوائم هنا بين التجربة وبين الأداة ، وفى الوقت نفسه يومى من بعيد إلى الجنس وما أرق وقفة بهاء الدين الأربلي عند قوله :

أشوقـــا ولمـــا تمض بى غيرلياـــة فكيف إذا ماراح المطى بنا عشرا

وقد أوصى ابن السراج بحفظ شعره فقد روى عن ابن جنى (٣) : إذا لم تفهموا كلامى فاحفظوه ، فانكم إذا حفظتموه فهمتموه ، وكذلك الشعر ، النفس له أحفظ ، وإليه أسرع ، ألا ترى أن الشاعر قد يكون راعياً جلفاً ، أو عبداً عسيفاً ، تنبو صورته ، وتمج جملته ( أو خلقته) فيقول مايقول من الشعر ، فلأجل قبوله ، وما يورده عليه من طلاوته وعلوبة مستمعه مايصير قوله حكما يرجع إليه ، ويقتاس به ، ألا ترى إلى قول العبد الأسود :

إن كنت عبدا فنفسى حرة كـــرما أو أسود اللون إنى أبيض الحلق ولقد ذكر فى اللهقة التاسعة من فحول الجاهلية (٤)

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۽ ۾ ، ٻيڻ الکتاب والناس ٧٦ .

 <sup>(</sup>۲) فى كتاب البديع ص ۲۱۲ استشهد بهذا على باب الحذو ، وهو أن يكون البيت على
 سناعة البيت الآخر .

<sup>(</sup>٣) الخمسائص ٢١٦٠٠ ، رسالة الطيف تحقيق عبد الله الجبورى ٨٠ .

<sup>(</sup>٤) طبفات فمحول الشمراه. شرح محدود محمد شاكر ١ / ٢ ، ٢ / ١٨٧ ط ٢

واحتج ابن طباطبا بشعره على مايسميه الشعر الحكم (۱) ، ووقف ابن ناقبا عند تشبيهين رائعين له (۲) ، وسمى ابن الأعرابي بعض شعره «۱) ، وذهب ابن مكى المدياج الحسرواني » وغنى بعض شعره (۳) ، وذهب ابن مكى الصقلى إلى أنه يقال « سوائيا » بفتح السين لابكسرها استشهادا بقوله :

وأقبلن من أرض العراق يزرنني أوانس لم يقصدن خلَّقاً سوائيا(١)

وهناك من ذكر أن ابن الروم انتفع ببعض شعره (°) ، أما انتفاع عمر بن أبى ربيعة (°) به فأوضح بل هناك من رأى أنه – مع امرىء القيس وعمر بن أبى ربيعة والعرجي – من رواد المذهب القصصى وذلك لاعتمادهم على تيار يجرى مجرى الوصف المباشر والسرد في الغزل ، أما التيار الآخر الذي يسمى المذهب التحليلي ويعتمد على الغزل العدرى فيقف على قمته عنرة (۷) .

وعلى كل فهناك من علق على بيته :

وما دمية من دمسي ميسنا ن معجبة نظسرا واتصافا

وجدتهما يوماً والعميد غرة تدقان مسكا مائلا برقعاهما بكت هذه ر ارفض مدمع هذه وأذريت دمعي في خلال بكاها تمنيت أن ألقاهما ، وتمنيسا فلما التقينا استحييا من مناهما

<sup>(</sup>١) هيار الشعر ٣٣ والشعر والشعراء ١ / ٣٦٩

<sup>(</sup>٢) الجمان في تشبيهات القرآن ١٧١ ، ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٢) المسالس ١ -- ٢١٦ ، الأغاث ه -- ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٤) تثقيت اللسان ٢٧٦ تحقيق د. عبد العزيز مطر .

<sup>(</sup>ه) الأقلام ج ٧ السنة ه س ٧٩ .

<sup>(</sup>٦) تأمل القصيدة التي يقول فما ؛ ﴿

<sup>(</sup>٧) تاريخ الشمر العرب ١٥٩ -- ١٥٥ .

فقال : أراد ميسان فزاد النون ضرورة ، فهذا لعمرى تحريف يتعجرف عار من الصنعة ، وهناك من يأخذ عليه قوله :

وقـــد أقسمت بالله يجمع بيننـــــا هوى أبدا حتى تحول أمردا (١)

لأن المقصود : أقسمت بالله لايجمع بيننا .

وكذلك أخذ عليه قوله :

فا زال بردى طيبا من ثيابها إلى الحول حتى أنهج البرد بالياً (٢)

وقال آخرون: هذا على التوهم لفرط العشق، وهو على نحو قول ابن الأعرابي حين قال له: مابلغ من حبك لها ؟ فقال: إنى لأذكرها وبيني وبينها عقبة الطائف فأجد من ذكرها ريح المسك، وقد اعتبر القاضي على بن عبد العزيز الجرجاني هذا البيت من الغلو الذي يسامح فيه (٣) :

أَ أَوْعَلَى كُلُ فَنْحَنُ نُرَاهُ قَدْ اخْتَارُ طَرِيقاً خَاصاً فَى اللَّهَاةُ وَسَارُ فَيهُ حَى النَّهَاية حَى النَّهَاية حَى النَّهَاية حَى القتل : فهو لم يسر في طريقه مغيباً أو مدفوعاً بقوة يجهلها ، وإنما سار بوعي ، صحيح إن ضميره قد هز فترة حين استيقظ أمامه الموت فعجأة وهو يتعجلت عن المتع التي عرفها عند عشيقته ، ولكن اللَّه لاشك فيه أنه رسم طريقه وسار فيه ، ومن حديقة هذا ـــ ولكن اللّه لاشك فيه أنه رسم طريقه وسار فيه ، ومن حديقة هذا ــ الشعر أعطى الشعر أكثر من زهرة بلون اللهم .

ومع أنه من وجهة نظرنا قله تجول في أكثر من جسد إلا أنا نراه ينتقى واحدة من السادة .. ثم يسير من أجلها إلى الموت .

وهناك عدد من الروايات تتحدث عن هذه العشيقة ، فهي مرة

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٤٠ ، والحمالص ١ -- ٢١٦ .

 <sup>(</sup>۲) الشعر و الشعراء ١ - ٣٦٩ أنهج الثوب ونهجه كمنعه أخلقه . وأنهج الثوب ينهج :
 بل ، والنويرى في نهاية الأرب ٢ / ٣٣ يعلق عليه بأنه من البليغ .

<sup>(</sup>٣) الوساطة بين المتنبي وخصومه ٣١١ – ٣١٥.

شقيقة مولاه ، وهي مرة بنته ، ولعل أهمها تلك الرواية التي تحاشت عن قتله ني خلافة عثمان والتي تقول :

إن إمرأة من بنى الحسحاس أسرها بعض اليهود واستخصها لنفسه وجعلها فى حصن له ، فبلغ ذلك سحيما فأخذته الغيرة ، فما زال يتحيل حتى تسور على اليهودى حصنه فقتله ، وخلص المرأة فأوصلها إلى قومها فلقيته يوما فقالت له : ياسحيم ، والله لوددت أنى قدرت على مكافأتك على تخليصى من اليهودى !

فقال لها: والله إنك لقادرة على ذلك - عرض لها بنفسها - فاستحيت وذهبت ، ثم لقيته مرة أخرى فعرض لها بذلك فأطاعته ، فهويها وطفق بها يتغزل فيها ، ففطنوا له فقتلوه خشية العار (١) .

فهذه الرواية تتفق مع أن امرأة من السادة بهرت به ـ على ماهو عليه ـ ثم سارت فى عشقه إلى مالا نهاية ، ثم خاطرت بنفسها لتخبره بما بيته أهلها من أجله .

وقد ظل عنيداً وقاسياً وعاشقاً فى الوقت نفسه حتى وهو يو دع الحياة ... بل لقد تركها بدون وداع ، تركها وهو يحسب أنه قد انتقم لسواده وعبوديته .

فقد قيل : إنهم لما أرادوا قتله ، أوثقوه كتافاً ، وقربوه من نار وجعلوا يجمعون عيدان العرفج الرطبة ويضربون استه بها ، ويرتجزون عليه ، فلما مرت به التي اتهموه بها وهو مقيد « أهوى لها بيده » فأكثروا من ضربه ، فقال :

إن تقتلونى فقل أسخنت أعينكم وقل أتيت حراماً ما تظنونا وقل ضممت إلى الأحشاء جارية عذب مقبلها مما تصونونا

<sup>(</sup>۱) الخزالة ۲ / ۱۰۳ ورواية ابن الجوزى « وكان آخر أمر. أن أحب امرأة من أهل بيت مولاء فأخلو. فأحرقو. . . يخطوط رفع شان الحبشان ورقة ۱۳۱ .

وقال أيضاً :

إن تقتلونى تقتلونى وقد جـــرى لهـــا عرق فوق الفراش وماء فلم كانت لحظاته الأنبيرة قال :

شلوا وثاق العبد لايفلتكم إن الحياة من المات قسريب فلقد تحسد من جبين فتاتكم عرق على ظهر الفراش وطيب وهكذا صمت في عام ٤٠ هـ (١) وبدأ شعره جولة جديدة في تأكيد الراقعية العربية ، وفي زراعة زهور رائعة للشر .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۹۹ – ۲۰ ، المفتالون ورقة ۹۰ – ۹۶ ، وهناك من ذكر أنه توفى فالحدود الأربدين ... تثقيف اللسان ۲۷۲ .

#### ٣ - النجاشي

هو قيس بن عمرو بن مالك من بنى الحارث بن كعب ، وقد عاش فى الجاهلية فترة ، ثم أسلم مع من أسلم من قومه فى اليمن ، وقد سمى النهجاشى لأن لونه كان يشبه لون الأحباش ، ويروى أن جهاعة من بنى الحارث بن كعب وفلت على النبى عليه السلام لتسلم فكان مما لفته ، عليه السلام إليهم ضخامة أجسامهم ، وسواد لونهم (١) ، مما لفته ، عليه السلام إليهم ضخامة أجسامهم ، وسواد لونهم (١) ، ويعلو أنهم أصهروا إلى كثير من الأحباش المقيمين فى اليمن .. ولعل شهرته أخلت تظهر حين أصاب قبيلة بنى عجلان فى الصميم ، فقد كان بنو العجلان يفخرون بهذا الاسم ه ويتشرفون بهذا الوسم ، فقد ذلك أن عبد الله بن كعب جدهم سمى العجلان لتعجيله القرى للضيفان وذلك أن حيد أن حيد من طي نزلوا به ، فبعث إليهم عبداً له ، وقال له :

أعجل عليهم ، ففعل العبد ، فأعتقه العجلته ، فقال القوم : ماينبغي أن يسمى إلا العجلان ، فسمى بذلك ، فكان شرفاً لم ، حتى قال النجاشى فيا قال :

وما سُمَّى المتجسلان إلا انسوله

خُنُدُ القَـمَّبُ واحلُب أيها العبد واعْمجل

<sup>(</sup>۱) الشعر والشعراء ۱ / ۲۸۸ ، الاشتقاق ۴۰۰ ، العلبقات الكبرى لابن سعد القسم الثانى من الجزء الأول ۲۰۷ .

فصار الرجل منهم إذا سئل عن نسبه قال : كعبى ، ويكنى عن العجلان (۱) ولما كان معروفاً أن حرية الشاعر كانت بدون مدى فيما يتناول من الأشياء قبل الإسلام ، فانه حين جاء الإسلام جلمت ظاهرة جليلة في هذا الحجال وهي الشكاية من الشعراء إلى الحليفة ، ثم أخذ الحليفة موقفاً تستدعيه الشكاية من الشعراء .

فقد ذهب ممثلو بنى عجلان إلى عمر بن الخطاب يستعدونه على الشاعر فقال لهم : ماقال فيكم فأنشدوه :

إذا الله عادى أهْلُ لُـؤُم ورقة فعادى بني العجلان رَهْط بنن مُـقَّبل

فقال : إنما دعاه ، فإذا كان مظلوماً استجيب له ، وإذا كان ظالماً لم يستجب له فأكملوا :

ولا يردون المساء إلا عشيسة إذا صدر الوراد عن كل منهل

فقال : ذلك أقل لِلتَّكاك (٢) ، فأكملوا :

تعاف الكلابُ الضارياتُ لتَّحومتُهم و تأكل من كتعب وعوْف و نته شل م فقال : أحسن القوم موتاهم فلم يضيعوهم ، فقالوا : وقال :

وما سمى العجلان إلا لقوله خدالقعب واحلب أيها العبد واعجل فقال عمر: خبر القوم خادمهم وكلنا عبيد الله .

على أن عمر بن الحطاب لم يكتف بهذا وانما استشار في هذه القضية

 <sup>(</sup>١) زهر الآداب المحصرى ١٩ ، عُنطوط فضل العرب على العجم ورقة ٥٣ ، وفي رواية لقيلهم : العر والشعرء ١ -- ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٢) بكسر اللام : الزحام .

« النقدية » حسَّانَ بن ثابت ، والحطيثة – وكان محبوساً عنده – وقد انتهى إلى أن هدد النجاشي بقوله : إن عدت قطعت لسانك (١) .

فالشعراء في الماضي كانوا يخوضون ماشاء لهم الخوض في الناس ولكنه ظهر بعد ذلك في ظل الإسلام من يأخذ على أيديهم ، ويعاقبهم بالحد أو السبجن ، وقد كان لهذا دوره في التقليل من شعر العصبيات(٢) بل يخيل إلينا في إضعاف حركة الشعر بصفة عامة .

ولقد كانت قوة النجاشي الحقيقية في الهجاء ، ولعل هذا كان وراء صمته بعد دخول الإسلام ؛ فنحن لانعرف عنه شيئاً ذا بال إلابعد أن وقع الخلاف بين على ومعاوية ، فقاء التزم النجاشي موقف على في مواجهة معاوية وشاعره كعب بن جعيل .

فمحين استواق معاوية من أهل الشام كتب إلى على بأبيات كعب . ابن جعيل التي أولها :

وأهل العسراق لهم كارهونا أرى الشام تكره أهل العراق فلها قرأ على هذه الأبيات قال للنجاشي أجب فقال:

فقـــد حقق الله ما تحــــذرونــــا دعتـــن معاوى مالن يكـــونا أتاكم على بأهــل العــــراق وأهـــل الحمجاز فها تصنعـــونا يرون الطعـــان خلال العمجـــاج هم هزموا الجمعَ جَمَعُعُ الزبير فان يكره القروم ملك العراق فقسولوا لكعب أخسى والسسل جعلتم العليسة وأشياعسسه

وضرب القوانس في النقع دينا وطلحسة والمعشر النئاكثينا فقل رضينا الذي تكرهلونا ومن جعــل الغث يوما سمينا نظير ابن هند . . أما تستحونا(٣)

<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء ١ / ٢٨٩ -- ٢٩١ ، مخطوط فضل العرب على العجم ورقة ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) العصبية الةبلية وأثرها في الشمر الأموى ٢٠١ .

<sup>(</sup>٣) الأخبار الطوال للدينورى تحقيق عبد المنعم عامر ١٦٠ ، ١٦١

وأبيات النجاشي يجب أن ننظر إليها في ضوء أنها ﴿ نَقَيْضُةُ ﴾ ، وأنه لم يكن يؤمن تماماً بالقضية التي يدافع عنها .

وحين أراد على السير إلى « صفين » لم يكن •طمثماً إلى الأشمث الكندى فنزع منه الرياسة وأعطاها لحسان بن محدج الحنفي ، فكان أن غضب لذلك أهل اليمن ، وكاد الشر أن يقع بين القبيلتين ، وقد صور النجاشي هذا فقال:

رُضينا بما يرضي على لنا بــه وان كان فيها بأت جَـدَعُ المناخير على أن في تلك النفـــوس حزازةً

وقيل إنه في هذه الحرب تغاضب في الميدان عتبة من أبي سفيان، وجعدة بن أبي هبيرة بن أبي وهب القرشي ، وقد كانت النملبة في هذا اليوم بلعدة ، فسجل هذا النهجاشي بقوله :

إِنَّ شَمَّمُ الكريم ياعُتب خَطَّبٌ ﴿ فَاعْلَمْنُهُ مِنْ الْحَطُّوبِ عَظْرِيمُ أمه أم الله عالى ، وأبسوه من لسؤى بن غالب لصميم إنسه للهبيرة بن أبي وهب أقسرت بفضسله مخسسزوم

#### وقال أيضاً:

هلاً عطفت إلى قشلي مصرّعة قد كنت في منظر عن ذا ومستمع ياعُنبُ اولاسفاه الرأى والتَّرفُ (٢)

[ إمازات تنظـر في عطَّفيك أبهة " لا يرفع الطرف منك التِّيه والصلف لما وأيتهم صُبحاً حسبتُهم أسد العرين حمى أشبالها الغرف(١) ألديت خيلك إذ عض السيوفُ بها عُوجي إلىٌّ فإ عاجوا وما وقفُوا منها السكون ومنها الأزد والصَّدَّفُّ

<sup>(</sup>١) الغرف : الشجر الكثيف الملتف ..

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١٧٣ ، ١٧٤ ، المصبية القبلية وأثر ها في الشعر الأ.وى ٢٠٧ .

وفي إحدى المعارك التي انتصر فيها القائد العلوى الأشتر (١) قال :

رأيتُ اللواءَ كَظَـــلُ العقابِ يقحمه الشاميءُ الأخـــــزرُ دعسونا له الكبش كبش العراق وقدد خالط العسكر العسكرُ فـــرد اللواء عــلى عقبــه وفــاز بحظُوتها الأشترُ (٢)

قد أكد يوليوس فلهوزن « أن النجاشي بشعره ألتي ضوءاً على هذه المعركة التي وصف فيها الأشتر بعد أن كان الإنسان يتبين : أشجاراً متفرقة من بعيد ولايتبين أنها غابة » ، ذلك لأن هذه المعركة كانت تحتاج إلى ربط بين أجزائها (٣) .

ونحن لانسى قصيدته التي يقول ابن قتيبة إنها من جيد شعره والتي هیجا یہا معاویا :

ياأيها الملك المبدى عداوته وما شعمرت بما أضمرت من حنق حتى أتنني به الأنحبار والنسلس لمان نفست على الأقسوام جسدهم واعلم بأن على الخير من نفـــــر شم العرانين لايعلوهم يشر . نعم الفتي أنت إلا أن بينكما كما تفاضل ضوء الشمس إوالقمر وما إخسالك إلا لسنت منهيداً حتى يمسك من أظفاره ظفـــرُ إنى امروً قل ماأثني على أحسد حتى أرى بعض مايأتي ومايذر

روًىء ْ لنفسك أى الأمر تأتمر (١) فأبسط يديك فإن الخير يبتسدر لاتملحسن امرأ حتى تنجسرتبه ولا تذمن من لم يبله الخبر .

وقد ظل همجاوُه يؤرق معاوية ، فانه يروى عنه أنه قال : لقد علم الناس أن الحيل لاتجرى بمثلي ، فكيف قال النجاشي .

<sup>(</sup>١) لقب أشهر به ابراهيم بن مالك بن الحارث .

<sup>(</sup>٢) الأشيار العلوال ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الدولة العربية ترجمة د/ محمد عبد الهادى أبو ريده : ٧٥ ، ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) الشعر والشيراء ١ / ٢٩١ ،

فأصبح أهـــل الشام قله رفعوا القنا ونجى ابن حرْب سابحٌ ذو غُـُلاَ لة من الأعوجيات الطــوال كأنه على شرف التقريب شاة ُ إران شديدٌ على فــأس اللجام شكيمـــه كأن عقـــابا كاسرا تحت سرجـــه إذا قلت أطـــراف العوالى ينلنه إذا ابتل بالماء الحميم رأيته كقادمة الشؤبوب ذى النفيان كأن جنابي سرجمه وبلحسامه من المساء ثوبا ماتح خضلان من الورد أو أحسوى كأن سراته م بتعيد جسلاء ضربجت بدهان جــزاه بنعمى كــان قدمها لــه بما كان قبل الحرب غير مهان

عليها كتاب الله خير قران أما تتقى أن يهلك الثقالان أجشٌ هزيمٌ والرُّماح دواني (١) يفرج عنه الرَّبْوُ ، بالعسلان تحاول قسرب الوكر بالطيران مرت به الساقسان والقسدمان

وقد قيل إنه عرض فرساً على عبد الرحمن بن حسان قائلا : كيف تراه ، فقال عبله الرحمن : أراه أجش هزيماً ، مومثاً إلى بيت النمجاشي (٢)

كما قلد تعرض في قصيدة طويلة لهمجاء معاوية ، مركزاً على موقفه ف « صفين » وعلى « قضية التحكيم » وقد جماء فيها :

فأصبح أهلُ الشام قد رفعوا القنا عليها كتاب الله خيسير قيرآن ونادوا عليه : يا ابنن عم محمسله أما تتلى أن يهلك الثقلان (٣)

ثم إن هجاءه لم يقف عند هذه الحرب بين على ومعاوية ، ذلك لأنا نرى له شعراً يهجو فيه قريشاً ، وقد قدم هذا الشعر ابن قتية بقوله : وهمجا قريشاً لعنه الله فقال : ـــ

<sup>(</sup>١) أبيات هذه القصيدة نقول كما في حماسة البحثري ٧١ ، ٧٧ ، الوحشيات ١١٣

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار ١ / ١٦٣ ، ٢ / ١٩٨ .

<sup>(</sup>٣) حماسة البيعترى ١٤ ، مروج الذهب ١ / ٣٧٨ .

مسخينة ُ حيٌّ يعرف 'الناسُ لؤمها ﴿ فيا ضيعة الدنيا وضيعسة أهلها وعهدی بهم فی الناس ناس" ، ومالهم (و) إن قـــريشا والامامة كالذي وحق لمن كسانت سخينة قسومه

ثم إنه هجا الأنصار فقال:

فسان شثتم نافسرتكُم عن أبيكم للله من أردتم من تهام ومنجسه

قديماً ، ولم تُعرَف بمجد ولاكرُم إذ أوتى الملك التنابلة ُ القُـــــزم من الحظ إلا رعية الشاء والنعم وفى طرفاه بعد أن كان أجــدعا إذا ذكر الأقوام .. أن يتقنعا (١)

لسم بني النجسار أكفساء مشلنا فأبعدكم منا إلى هناك بأبعسك

وقد التمجأ بنو النجار إلى حسان فهمجا قوم النجاشي (٢) ، ولقد قيل إنه هاجي تميم بن أبي وغلبه ، ولكن حين هاجي عبد الرحمن بن حسان بن ثابت غلبه عبد الرحمن (٣).

ولقد كان كما قال ابن قتيبة « فاسقاً رقيق الإسلام » فقيل : إنه خرج مرة في شهر رمضان على فرس يريد « الكناسة ، فمر بأبي سمال الأسدى ، فوقف عليه وقال :

هل لك في رءوس حملان في كرش في تنور من أول الليل إلى آخره قد أينت وتهرأت .

فقال له : ويحك في شهر رمضان تقول مذا ؟

: ما شهر رمضان وشوال إلا واحلم أ قال

قال: فإ تسقيقي عليها ؟

<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء ١ / ٢٩٢ والسخينة : منمام رقيق من دقيق وسمن كان القرشيون يكثرون من أكله .

<sup>(</sup>٢) شعراء النمس انية بعد الإسلام ط ٢ س ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) طبقات نمحول الشعر ادط ٢ ص ١٥٠ ، والعمدة ٦٨ ط ١

قال : شراباً كأنه الورس ، يطيب النفس ، ويجرى فى العرق ، ويكثر الطرق ، ويشد العظام ، ويسهل الكلام فثنى رحله فنزل ، ودخلا المنزل فأكلا وشربا ، فلما أخذ فيها الشراب تفاخرا ، فعلت أصواتها فسمع ذلك جار لهما ، فلمهب إلى على بن أبى طالب وأخبره فبعث فى طلبهما .

فأما أبو السمال فشق الخص ، ونفاه إلى جيرانه ، فهرب . وأما النجاشي فأتى على بن أبي طالب وقال له :

ويحك ولداننا صيام وأنت مفطر ؟

وكان أن ضربه ثمانين سوطاً ، وحين زاده عشرين ، قال النجاشي : ما هذه العلاوة ياأبا الحسن ؟

فقال : هذه لجرأتك على الله في شهر رمضان .

ثم أمر بأن يوقف ليراه الناس ، وكان أن هجا أهل الكوفة بالقصيدة التي أولها :

إذا ستى الله قـــوما صوب غـــادية فلا ستى الله أهل الكوفة المطرا (١) ثم قال من قصيدة أخرى :

من كل هذا نرى أن النجاشي كان شاعراً حزبياً ، فهو قد سمى « شاعر العراق » في مواجهة « شاعر الشام » وهو قد وجد في هذا متنفساً لملكته الحقيقية في الهجاء ، وإن كان قد اضطر إلى نوع من الجهارة والسطحية التي تلون الكثير من الشعر السياسي ، وقد تنبه لهذا الدكتور

<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء ١ / ٢٨٩ وما بعدها ، قصة الأدب في اليمن ١١٤ / ١١٧ .

<sup>(</sup>٢) غنصر البلدان لابن ففيه ١٨٥ . "

عبد اارراق حميده فعلق على بعض شعره بقوله : « وفي هذا الشعر من المعانى ما تراه في الخطابة سابقاً ، ولاشك في أن الشاعر الذي يقحم نفسه في هذا الميدان يخضع للطابع العام الذي يطبع حزبه (١) .

ومع هذا كما مر بنا يبدو أن التزامه لم يكن كاملا لحزب الإمام على ، فقاء كان فيه شيُّ من المرح لايتفق وما يأخاء به أنصار الإمام على أنفسهم به ا

وهو يعبر عن نفسه أصدق تعبير حين يقول :

وکنت کای رجاً این : رجال صحیحة

وَرجل أرمت فيها يلهُ الحسادثان (٢)

وبعيداً عن همجاثياته ، وعن شعره السياسي توجد له قصياة في الذئب حيث يلخل في حوار معه ، ويضع على لسانه مايمكن أن يقوله الذئب : ومع أن العرب لاتألف الذئب . على نحو مانرى من أمثالهم وأشعارهم ، إلا أثنا نرى في هذه القصيلة نبرة جديدة فهو يقول :

وماء كاون الغيسل قد عاد آجنا قليل به الأصوات في بلد عُسل وجدتُ عليه الله ثب يعسوى كأنه خليمٌ خلا من كل مال ومن أهل فقلت له یاذئب هل لك نی فستی یواسی بلا متن علیك ولا بخل فقال : هـــداك الله للرشد إنمـــا دعوت لما لم يأته سبع قبـــلى فلست بآتيه ولا أستطيع الله ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضل فقلت : علىك الحسوض إنى تركته

وفي صغُّوه فضــل القلوص من السجل فطرر ب يستدعى ذاباً كثيرة وعد يث كل من هواه على شغل (٣)

<sup>(</sup>١) ادب الحلفاء الأمرية ٢٥١ ، ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٢) النوادر في اللغة ١٠ .

<sup>(</sup>٣) خزانة الأدب ٤ / ٣٦٧ .

وقد وفق البغدادى وهو يتعرض لهذه الحادثة فيقرل : عرض النجاشى ذئب فى سفر فدعاه إلى طعام وقال له : هل لك ميل فى أخ . يعنى نفسه — يواسيك فى طعامه بغير من ولا بخل ؟ فقال له الذئب : قد دعوتنى إلى شئ لم يفعله السباع قبلى من مؤاكلة بنى آدم ، وهذا لا يمكننى فعله ، ولست بآتيه ولاأستطيعه ولكن إذا كان فى مائك الذى معك فضل عا تحتاج إليه فاسقنى منه ثم يقول : وهذا الكلام وضعه النجاشى على لسان الذئب كأنه اعتقد فيه أنه لو كان ممن يعقل أو يتكلم لقال هذا القول (۱) :

كما توجد له أبيات تقريرية فى رئاء الحسين بن على منها (٢):
لـــن تُعْلَقى بابا عـــلى مثله فى الناس من حاف ولاناعــل
وقد استشهد له البحترى فى حاسته فى أكثر من موضع ، فنى باب
ما قيل فى الإطراق حتى تمكن الفرصة :

واستشهد له فيما قيل غيمن يتهدد عدوه إذا كان بعيداً عنه فاذا قرب منه خار وجبن :

> أبلغ شهاباً أخا خـــولان مألكة " تهدى الوعيد برأس السر متكثاً وإن تغب فى جهادى عن وقــــاثعنا

إن الكتائب لايهزمن بالكتسب فإن أردت مصارع القوم فاقترب فسوف نلقاك في شعبان أو رجب

واستشهد له فيما قيل في إخلاف الوعد :

متى نلقكم عاماً يَكُنُنُ عام علة وينظر بنا عام من الدهـــر مقبل فو الله ما ندرى أما عندكم لنـــاً يريثُ على الموعود أم نحن نعجل

<sup>(</sup>۱) أمال المرتضى ۱ / ۳۱۰ ، ۲۱۱ .

<sup>(</sup>٢) نسب قريش ١١ .

واستشها، له فيما قيل فى نزوع المرء إلى أصله وشبهه بآبائه وأجلماده بقوله :

وقد استشهاء على الاهتاءام (۱) - وهو السرقة فيما دون البيت – بقوله :

وكنت كذى رجلين رجل صحيحة ورجل رمت فيها يدُّ الحدثــــان فقد أخذه كثير عزة فقال :

وكنت كلى رجلين: رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت كما استشهاء له صاحب اللسان فى (١٥دة دبج) (٢) واستشهاء صاحب المرقصات والمطربات بقوله:

قبيلة لايغدرون بسدمة ولايظلمون الناس حبة خردل .. إلخ والمطرب هو « ما نقص فيه الغوص عن درجة الاختراع إلا أن فيه مسحة من الابتداع (٢) » .

وقد أخد عليه حذف النون في قوله .  $\alpha$  ولاك استغنى إن كان ماؤك ذا فضل  $\alpha$  وأورده سيبويه في باب ضرورة الشعر  $\alpha$  .

<sup>.</sup> YY + / Y Thall (1)

<sup>. \* 1 \* / \* (\*)</sup> 

<sup>. 17 . 0 . 1 (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) أمال المرتشق ٢ / ٢١٠ وما بعددا .

. وعلى كل فنحن نراه يمثل مايمثله الشعراء المخضر ون ، فهم يعدون أنفسهم فى الغالب لشى ، ثم تظهر قوة جديدة فتغير الحياة من حولهم فير تجفون فترة ، ثم لايبتى منهم إلا القادر على الحياة فى الحياة الجديدة .

ونحن نرى أن هذا الشاعر كان مهيئا للحياة في الحبتمع الجاهلي ولكنه في المجتمع الإسلامي يؤخذ على يده ، ويهدد بقطع لسانه ، مع أن المكانياته الحقيقية في المنابلة والهجاء ، صمحيح إنه وجد له متنفساً في الحرب التي كانت دائرة بن على ومعاوية ، ولكن الشاعر . في الغالب، سلم يلتزم بما يستوجبه حزب على ، ومن هنا نراه يحد ، بل يزاد عليه الحد ، لأنه تجرأ على الله في رمضان كما قال الإمام على ، بالإضافة إلى أن التزامه كان يوجب عليه حب قريش ، والكنه مشي إلى الجميع على أسنة القصائد .. وعلى رماح البغضاء ، والظاهر أنه لم يكن مخلصاً على أسنة السياسي فهو – كما يبدو من أخباره - لم يدخل الاخلاص لعلى قلبه (۱) ، وأنه توفي نحو سنة أربعين هجرية (۲) .

ومع أن ماوصلنا من شعره لايدل مباشرة على تأثره بسواده ، ولكن تصرفه ونظراته إلى الحياة ، وطريقته فى التناول تدل على خصائص الشاعر الأسود ، ومع هذا فانه ان يغيب عن أذهاننا أن الشاعر عاش فى تلك الفترة النقية التى كان ينظر فيها للناس على أساس المساواة .

<sup>(</sup>١) حياة الشعر في الكوفة ٢٥٧ .

 <sup>(</sup>۲) انظر هادشا في ربيع الأبرار ونصوص الأخبار الزيخشري . نعقيق د. سليم النعيمي
 ص ۵۲۷ .

## ٤ ــ الفضل اللهبي

هو الفضل بن عباس بن عتبة بن أبى لهب بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف ، أما أمه فهى آمنة بنت العباس بن عبد المطلب (١) وهناك إجاع على سواده ، وقد جاءه السواد من قبل جدته لأمه (٢) ، وهو نفسه يؤكد هذا فيقول :

وأنا الاختُضر من بعسرفتني أخضرُ الجِلِلَة من بيت العسرب

وهو قد طلع على الدنيا بسواده فى وقت تتردد فيه كلمة المساواة المطلقة بين كل الناس ، وهو لا يعانى تماماً من هذه العقدة ، وإن كنا نلميح أحياناً فى نبرة الهجوم عليه ، بل عند الدين تناقلوا أخباره شيئا من الاستخفاف به ، صحيح إنه كان هناك جرح بارز يطمن من خلاله وهو انتماؤه إلى « بيت أبى لهب » وإنه كان حاداً فى الرد على مناوشيه، ولكنا نلمح من وراء هذا كل شخصيته .. بما فيها السواد ..

وبيت أبى لهب هذا لم يقتصر عداوه على الدعوة الإسلامية ، وإنحا أحدث ألماً عميقاً فى نفس النبى عليه السلام ، ذلك لأن رقية بنت النبى كانت متزوجة من عتبة بن أبى لهب ، وكذلك أم كلثوم كانت متزوجة

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب ٧٧ ، المؤنث والهُمُلُف ١٤ .

<sup>(</sup>٢) الألمان ١٦ / ١٧٤ ، سبط الكالى ٢ / ٧٠١ .

من عتيبة شقيقه ، وقد حدث أن طلقاها « بعزم أبيها عليها وأمها » وروى أن عتبة قال للنبى : يامحمد أشهد من حضر أنى قد كفرت بربك وطلقت ابنتك ، وقيل إنه لما نزلت « والنجم إذا هوى » .. قال عتبة : أنا أكفر برب النجم إذا هوى . ويروى فى الحالتين أن النبى قد دعا بأن يبعث الله عليه كلباً من كلابه يقتله ، وقد حدث بالفعل أن أسدا افترسه ، وسواء أكان عتبة هو الذى قتله الأسد (١) أم عتيبة فى رواية أخرى (٢) ، فان الباقى منها بالإضافة إلى شقيق آخر يسمى « معتب » أخرى (٢) ، فان الباقى منها بالإضافة إلى شقيق آخر يسمى « معتب » تحانت أخرى (٢) ، فان الباقى منها بالإضافة إلى شقيق آخر يسمى « معتب » تخانت أخرى المرارة من هذا « البيت اللهبى » كانت تملأ نفوس الكثيرين وقد أثر كل هذا فى الشاعر فهو يحس أن الريح تأتيه من أكثر من جانب .

وهو يجلد نفسه يلخل فى صراع مع الشاعر الأحوص ، ورواية الأغانى فى هذا الصراع نحس منها تعاطفاً مع الأحوص ، فهو يقول : مر الفضل اللهبى بالأحوص وهو ينشد : وقد اجتمع الناس عليه ، فحصده ، فقال له : ياأحوص إنك لشاعر ، ولكنك لاتعرف الغريب، ولاتعرب . قال : بلى ، والله إنى لأبصر الناس بالغريب والإعراب فأسألك ؟ قال : نعم : قال :

ماذات حبل يراها الناس كلهم وسط ابلحيم فلاتخفى على أحسد كل الحبال حبال الناس من شعسر وحبلها وسط أهل النار من مسد

فقال له الفضل:

ماذا أردت إلى شتمى ومنقصتى؟ أذكـــرت بنت قروم سادة نجب

ماذا أردت إلى حالة الحطب ؟ كانت حليلة شيخ ثاقب النسب (٣)

<sup>(</sup>١) الأغان ١٦ / ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) نسب قريش ٩٠ ، الروض الأنف السهيل ٢ -- ٨١ .

<sup>(</sup>٣) الأغان ١٦ / ١٧٧ ، هناك رواية أخرى لأبيات النفضل في نسب قريش ص ٩٠ .

وهو يلخل في نفس الصراع مع الحزين اللمولى الشاعر فقد مر الحزين به يوم جمعة وعنده قوم ينشدهم ، فقال له الحزين : أتنشد الشعر والناس يروحون إلى الصلاة ؟ فقال الفضل : ويلك ياحزين ! أتتعرض لى ، كأنك لاتعرفني قال : بلى والله ، إنى لأعرفك ، ويعرفك معى كل من قرأ سورة « تبت يدا أبى لهب » وقال مهجوه :

إذا ماكنت مفتخرا بجدد فعرّج عن أبي لحب قليد لا فقد أخزى الإله أباك دهرا وقلد عرّسه حبدًلا طويدلا

فأعرض عنه الفضل . « وكان الشاعر الحزين مغرى به وبهجائه » (١)

وهو يجد الحارث بن خالد المخزوم مغرى بشتمه ، لأنه كانت هناك ، دوافع لهذا قديمة تقول : إن أبا لهب قامر جده ، « فقمره وأسلمه فينا ثم بعث به بديلا يوم بدر فقتله على أبن أبى طالب » .

وعلى كل فقد كان الفضل كلما أنشد شعراً قال له : هذا شعر ابن « حمالة الحطب » وكان أن رد الفضل فقال :

ماذا تحساول من شتمى ومنقصى ماذا تعير من حالسة الحطسب غسراء سائلة فى الحب غسرتها كانت حليلة شيخ ثاقب النسب إنا وان رسول الله بجاء بنا شيخ عظيم شون الرأس والنشب يالعسن الله قسوما أنت سيدهم فى جلدة بين أصل الثيل والذب أبالقيسون توافيى تفاخرنى وتدعى الحد. قدأفرطت فى الكذب أما أبوك فعيسد لست تنكسره وكسان مالكه جدى أبو لحسب البيع عدادتنا ، والحد شيمتنا له [ إلى السناكقومك من مرخ ولاغرب (٢)

<sup>(</sup>١) الأعال ١٦ / ١٧٧.

 <sup>(</sup>٢) الأخال ١٦ / ١٨٤ يلاحظ تشابه بين هذه الأبيات والأبيات التي رد بها على
 الأحوس ، ويبدر أنه تمثل ببعضها في الرد السريع على الأحوس .

وخبره مع الفرزدق يدل على أنه قد اقتحمه لمنظره أولا فالرواية تقول إنه حين سمعه يقول :

وأنا الأنخضر من يعسرفنى أخضر الجلدة من بين العسرب من يساجلنى يساجل ماجدا يملأ الدلو إلى عقد الكسرب تشمر وقال: أنا أساجلك من أنت ؟ فقال:

برسول الله وابن عمــه وبعباس بن عبد المطلب (١) فحين سمع هذا الفرردق : قال مايساجلك إلا من عض بفعل أمه .

والظاهر مما وصلنا من شعره أن سواده لم يشغله ، فالذين ضغطوا عليه تماماً ضغطوا عليه لتلك الصلة التي تجمع بينه وبين أبى لهب ، ولقاء كانت تقتحم شخصيته ويقطع الحياة باحساس من يقع على كاهله عبء كبير كما سنرى .. هذا جانب من الصورة . أما الجانب الآخر فيتمثل في التزامه بقضية الهاشميين ، ووقوفه ضد الأهويين ، ثم كيف تهدأ أخيراً هذه الحدة

فالذى لا شك فيه أن الوليسد بن عقبة بن معيط (٢) كان من أسبق الشعراء إلى الدعوة لبنى أمية ، ويمكن القول بأن الفضل اللهبى كان من أسبق الشعراء للدعوة لعلى .. فالوليد يقول فى وثائه لعبان معرضاً لمعاوية ، ومهدداً لبنى هاشم

بنى هاشم ردوا سلاح ابن أختكم ولاتنهبوه . لاتحـــل مناهبه (٣) والنا واياكم . وما كـــــان منكم

خصدع الصفا لايرأب الصدع شاغيه

<sup>(</sup>۱) سرح الديون ٢١٦ ، سبط اللكل ٢ / ٧٠١ ، الأغاث ١٦ / ١٧٧ ، ١٦٨ .

<sup>(</sup>٢) أخو عثمان لأمه وأحد ولاته .

<sup>(</sup>٣) يشير إلى أن عليا بعث برسول لأخل السلاح من دار هنمان بعد مقتله ولأخذ إبل من إبل الصدقة، وأما قوله إلى ابن أختكم «فلان» جدة عنمان وتسمى البيضاء كانت بنت عبد المطاب ابن هاشم .

لعمرك لا أنسى ابن أروى وقتلـــه وهل ينسين الماء ماعاش شاربه هم قتلوه کسی یکسونوا مکسانه کها غدرت یوما بکسری مرازبهٔ وإنى لهبتاب إليكم بجحفـــــل وأمام همذا رد عليه الفضل اللهبي قائلا :

أضيع ً ..وألقاه لدىالروع صاحبُه على .. وفي كل المواطن صاحبه ا وأنت مع الأشقين فيم تحساربه فمالك فينا من حميم تعباتبه فالك في الإسلام سهم تطالبه (١).

يصم السميع جــرسُه وجلائبه

فــــلا تسألونا سيفكم إن سيفكــــم وكسان ولئ العهسله بعسلم محمد على ولى الله أظهـــــرَ دينــــه وأنت امروً من أهل صيفور مارح وقـــد أنزل الرحمن أنك فـــاسق

لا تنبشوا بيننا ما كان مدفسونا

ثم نراه بعد ذلك يخاطب بني أمية فيقول : مهلا بني عمنا . مهـــادٌ موالينــــا لاتطمعوا أن بهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا الله يعلم أنسا لانحبكـــــم ولا نلومكم أن لا تحبُّ ونـــا كـــل له نية في بغض صاحبـــه بنعمة الله نقليكـــم وثقلونا (٢)

ونين نحس موقفه في عصره من هذا الحوار الحار الذي دار بينه وبين عمر بن أبى ربيعة ، ونحن ندع عمر يروى :

بينًا أنا جالس في المسجد الحرام في جاعة من قريش ، إذ دخل علينا الفضل بن العباس بن عتبة ، فسلم وجلس ووافقنى وأنا أتمثل بهذا البيت : وأصبح بَطَــن مُكَنَّة مُتُقَشَّمرًا كأن الأرض ليس بها هشام (٣)

<sup>(</sup>١) مروج اللعب ١ / ١٤٤ ، ١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) الحماسة : التبريزي ١ / ٨٢ .

<sup>(</sup>٣) هو هشام بن اسهاعيل المخزومي أمير الحبجاز .

فأقبل على وقال : ياأخا بنى مخزوم ان بلدة تبحبح (١) بها عبد المطلب ، وبعث منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستقر بها بيت الله عز وجل فحقيقة ألا تقشعر لهشام ، وان أشعر من هذا البيت وأصدق قول من يقول :

إنما عبد منساف جوهر زين الجنوهر عبُّهُ المطلب..

فأقبلت عليه فقالت : ياأخا بنى هاشم ، إن أشعر من صاحبك الذي يقول :

إنَّ الدليلَ على الحيرات أجمعها أبناء مخزوم ، المخيرات مخزوم فقال لى : أشعر والله من صاحبك الذى يقول :

فقلت فى نفسى : غلبنى والله ، ثم حمالى الطمع فى انقطاعه على، فخاطبته فقلت : بل أشعر منه الذى يقول :

أبناء مخزوم المحتريق إذا حرّكته تارة تسرى صرماً يخرج منه الشرار مع لهب من حاد عن حسره فقسد سلما

فوالله ماتلعثم ۱۳۱ أن أقبل على بوجهه فقال : ياأخا بني عنزوم : أشعر من صاحبك وأصدق الذي يقول :

هـاشم بحــر إذا سها وطمـــا أخمه حر الحــريق واضطرما وأعلم حـ وخير المقــال أصدقه - بأن مـن وام هاشها هـشها . . . فتمنيت أن الأرض ساخت بى ، ثم تجلدت عليه فقلت :

١١. يا أخا بني هاشم ، أشعر من صاحبك الذي يقول :

<sup>(</sup>١) تبحيح : تمكن من المقام والحلول .

<sup>(</sup>٢) مخزوم وهائم : اسمان للقبيلتين ، فللمك منما من الصرف .

<sup>(</sup>٣) ماتلىم : مائوقف .

أبناء مخسزوم أنجتم طلعست للناس تبجسلو بنورهسا الظلما نجود بالنَّيْل قَبَلُ تُسْأَلَلَسهُ جوداً هنيئاً ، وتضربُ البُهما

فأقبل على بأسرع من اللحظ ، ثم قال: أشعر من صاحبك وأصدق الذي يقول:

هــاشم شمس بالسعــد مطلعها إذا بلت أخفت النجــوم معا اختار منها ربى النبي . . فمن قارعها بعسه أحمه قرعسسا فاسودت الدنيا في عيني ، ودير بي ، وانقطعت ، فلم أحر جواباً ثم قلت : يا أخا بني هاشم ، إن كنت تفخر علينا برسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فما يسعنا سـ مفاخرتك . فقال : كيف ؟ لا أم لك ، والله او كان منك لفخرت به على .

فقلت صدقت واستغفر الله ، إنه لموضع الفخار ، وداخلني السرور لقطعه الكلام ، ولئلا ينالني عوز عن إجابته فأفتضح . ثم إنه ابتاباً بالمناقضة ، ففكر هنيهة ثم قال : قد قلت فلم أجد بدا من الاستماع ، نقلت : مات نقال :

نحسن الذين سما لفخسارهم ذو الفخر أقَعْمَدَهُ هناك القُعود أفخسر بنا إذ كنت يوماً فاخسراً للق الأولىفخروا بفخرك أفردوا قُمُلُ<sup>\*</sup> ياابن مخزوم لكل مسفاخر ماذا يقســول ذوو الفخـــار هنالكم

منا المبارك فو الرسالة 'أحمك هيهات ذلك ، هل° ينال الفرقكة ً

فعصرت والله وتبلدت ، وقلت له : إن لك عندى جوابا فانظر لى ، وفكرت مليا ، ثم أنشدت أقول :

فإذا فخسرت به فبأنى أشهد لا فخر إلا قب عبلاه عمد" وإليك في الشرف الرفيع المعمد أن قلد فمخرت ، وفُهَّتَ كُلِّ مَفَاخر في المكرمات جرى عليها المولد ولنا دعسائم قسد بناهسا أول

من رامها سحاشی النبی وأهله بالفخر غطغطه الخلیجُ المُرْبلهُ دعْ ذا ورح بغناء خود بضة مما نطقت به وغنتی معبود مع فتیة تندی بطبون أکفهام جوداً إذا هزاً الزمان الانکد (۱) بتناولون سلافیة علنیة طابت لشاربها وطاب المقعسه

فوالله لقد أجابني بجواب كان أشد على من الشعر : قال لى : ياأخا بني مخزوم أريك السها وتريني القمر (٢) ؟ أتخرج من المفاخرة إلى شرب الراح ، وهي الحمر الحرمة ؟ .

فقلت له : أما علمت سـ أصلحك الله سـ أن الله عز وجل يقول في الشعراء : ( وأنهم يقولون مالايفعلون ) .

فقال : صدقت ، وقد استثنى الله قوماً منهم ، فقال : « إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فإذا كنت منهم فقد دخلت تحت الاستثناء، وقد استحققت العقوبة بدعائك إليها ، وإن لم تكن منهم فالشرك بالله عليك أغظم من شرب الحمر .

فقات : أصلحك الله ، لاأجاء للمستخذى شيئاً أصلح من السكوت. فضحك وقال : أستغفر الله وقام عنى (٣) .

فمن خلال هذا النص يظهر ذكاؤه وثقافته والتزامه ببني هاشم .. وهذا الالتزام الأخير يظهر كأروع مايكون الالتزام في قوله :

مايات قوم كـرام يـَدَّعُون يدا الالقومي عليهم منتَّهُ ويـــد نحن السنام الذي طالت شظيتـــه فا يخالطه الأدواء والعمد ال

<sup>(</sup>۱) هو ؛ ساء خلفه واشتد .

<sup>(</sup>٧) معناد : أدلك على الأمر الغامض وأنت لم تبلغ أن ترى الأمر الواضح .

۱۱۰ - ۱۸۱ / ۱۱ الأخاف ۱۱ / ۱۸۱ - ۱۹۰ .

<sup>(</sup>a) الأمَانَ ٦١ / ١٨٦ - ١٨٠ .

ثم نراه تدريجياً يغير موقفه من حكام بني أمية ، فهو ابتداء يقول:

أهـــل النبوة والخلافـــة والتُنُّقي الله أكرمنا به ، وحبـــانــــا حوضً النبي، وحوضًنا من زَمَرْم ظميء امرؤٌ لم يروه حــوضانا علمت قسريش أننا أعيانهم من قسام يمدح قسومه استثنانا ولنا أسلم لا تليــق بغيرنـــا ومشاهد" تهتل" حين ترانا (١) ويسود سيدنا بغير تكاسف هونا، ويدرك تَبَيْلُمُ مولانا (٢)

ثم نراه يقدم على عبد الملك بن مروان بالشام فينشده :

أتيتك خسالا وابن عم وعمة ولم أك شعبا لاطبه بك مشعب (٣)

فَصِلُ واشجاتِ بيننا من قـُـــرابَـة اللَّا صلة الأرحام أبْتي وأقـــرب ولا تجعلني كسامرى، ليس بَيْنَةُ وبينكم قُسرُبْتي ولا مُتَنَسَّبُ .. أتحسدب من دون العشيرة كلُّهسا فأنتَ على مولاك أحنَّنَى وأحَّدب

ونحن نرى عبد الملك من حوار يدور بينه وبين ابن لعبد الله بن زياد قال حين سمع الفضل : هذا هو الشعر .. نراه غير متسع الصدر له (٤) بل إن هناك صداماً قد وقع بين الخليفة وبين الشاعر ، ذلك أنه سمع ( في الشام من يحدى بعبد الملك فيقول :

بأيها البكسر الذي أراكسسا عليك سَهنل الأرض في ممشاكا ويلك هسل تعلم من علاكسسا إن ابن مروان على ذُراكاً خليفسة الله الذي امتطاكسا لم يعل يكر مثل من عسلاكسا

<sup>(</sup>١) اهتل مثل تهلل : أشرق وتلألأ .

<sup>(</sup>٢) عبالس الملب ٢ / ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) لامله ؛ الصاف ؛ وفي الشعر تعريض بزياد بن أبيه وقصة استلحاقه .

<sup>(</sup>١) الأخاف ١٦ / ١٨٢ .

فإذا بالفضل يحدى بعلى بن عبد الله بن عباس - ، وكان رفيقه في الرحلة إلى الشام – فيقول :

أغلب في العلياء غــــالمَبي ولين الشيمة هــــاشمي جاء علی بکر له مهری

وحينتا نظر عبد الملك إلى على بن عبد الله ثم قال له :

أهذا مجنون آل أبى لهب ؟ فقال على : نعم !

ويقال : إنه لما أعطى قريشاً مر به اسمه فحرمه ، وقال : يعطيه (١) على إ

وحين قدم الوليد بن عبد الملك حاجا وهو خليفة ، دخل عليه الفضل اللهبي ، وشكا إليه كثرة العيال ، وسأله فأعطاه ، فلما مات وولى سليمان وقدم حاجا ، أتاه فسأله فلم يعطه فقال :

ياصاحبَ العيس التي رحلــت محبوسةٌ لعشية النفــــــــ أُمْرُرُ على قبر الوليد فقل له : صلى الإله عليك من قبر ياواصــل الرّحم التي قطعت وأصابها الجفواتُ في الدهـــر إنى وجدت الحسل بعدك كاذباً فيرثت من كسدب ومن غدر بيضَ السواعد من بني فهـــــر تبكى لسيدهـــا الأسجل، وما يبكين من ناب ولا بكــــــر يبكينه ويقلسن : سيدنـــا صناع الحلافــة آخر الدهــــر من جفوة الإخوان لو تدرى

ولقمله مررت بنسوة يندبنه ماذا لقيتُ : جُسـزيت صالحــــة

ومن أخباره معه أن سلمان في حجه جاء إلى زمزم فمجلس عندها. و دخل الفضل اللهبي يستقي ، ويرتجز :

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ١٦ / ١٨٢ .

يأيها السائل عـن عـلى سألت عن بدر لسنا بـدرى مقـــدم فى الخير أبطحــي وليّن الشيمة هـــاشمي زمزمنا بوركت للساق وللمستقيّ

فغضب سليمان ، وهم به ، فكفه عنه على بن عبد الله <sup>(۱)</sup>. .

فنحن نرى الشاعر وقد أقبلت الدنيا على الأمويين يحاول أن يتقرب إليهم ، وفى نفس الوقت يظل على التزامه بقضية الهاشميين ، ولكنه لايستطيع ، ومن هنا يفشل في محاولة التوفيق التي أراد أن يقوم بها .

وقد أكثروا من القول فى بخله إلى حد القول بأنه طلب من الوليد أن يفرض لحاره الذى كان يسميه و شارب الربح » وإلى حد القول بأن على بن عبد الله حين سأله هل من حاجة ؟ قال : لاوالله ، وإنى لاشتهى هذا العنب ، وقد أغلاه علينا هؤلاء العلوج ، فأمر بإحضار ملة عظيمة من العنب ، وجعل يغسل له عنقودا عنقودا ويناوله ، وهو يقول له : برّتك الرحم وكأنهم ينسون أنه خاصم من أجل على بن عبد الله هذا خليفتين لاخليفة ، وأن أولها قال عنه : إنه مجنون وحرمه ، والثانى هم بعقابه ، ومع أن صاحب الأغانى يقول : إن السلة كانت عظيمة (٢) لا أنا نعرف أن ماكان بها يستطيع إنسان أكله !

أما قصة أنه كان يستمير دائماً داية لركوبه ، وأن بعض بنى هاشم اشترى له حارا ، فها كان منه إلا أن طلب منه طمام الحار ، وبخاصة أنه اضطر إلى شراء سرج له حين تواصى الناس يعدم إعارته سرجا ، فان القصة كلها تبدو ملفقة خاصة إذا عرفنا أن عدوه الشاعر الحزين الذى مر بنا ذكره قد كتب رقعة ورفعها إلى مسئول ، وكانت هذه الرقعة تحتوى على القصة التي مرت بنا ، بالإضافة إلى أن الشاعر يأخذ

<sup>(</sup>١) الأَمَاقُ ١٦ / ١٧٨ ، ١٨٢ ، ١٨٨ .

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ۱۹ / ۱۷۹ وما يعدها .

علفه وقضيمه من الناس ، وفي الوقت نفسه يعلفه التبن ويبيع الشعير ويأخذ ثمنه . . ومن هنا سـ والكلام على لسان الحار سـ يطلب الإنصاف (١)

إنه فيما يبدو كان يبالغ في حرصه على ماله الذي لاشك كان قليلا، بالنسبة للأموال التي كانت تتدفق على أهل المدينة و بخاصة الهاشميين : ولاسيما إذا عرفنا أن الأمويين لم يقبلوا عليه لأنه لم يتنازل عن ولاثه للهاشميين ، و من هنا كانت تلك الصور الضاحكة التي نقلها صاحب الأغاني .

وأما قضيته مع التاجر المسمى « عقرب » فصاحب الأغاني يجرى' على طريقته في السخرية منه ، أما ابن نباتة فيخفف اللهجة ويقول : إن عقرباً كان أمطل الناس فعامله الفضل ، «وكان أشد الناس تقاضياً (٢) فلما حل المال قعد الفضل على باب العقرب يقرأ ، وعقرب على سجية ف المطل ، فلما أعياه أمره همجاه بقوله :

أن ما لهسسا دنيا ولا آخره (٣) وكانت النعال لها حاضره لغير ذی کيله ولا ناثره (۱) وعقرب تخشى من الدابره شُّدُّ ت قو اه رفعة " باكـــ, ه(٥)

قسد تجسرت عقسرب في سنوقها ياعمجها للعقسرب التاجسره فان تعسد عسادت لسا ساءها إن عسدو ً كيسده في إسته كسنل عمدو يتتقى مقبتسلا كأنها إذا خسرجت هسودج

<sup>&#</sup>x27;(١) المصدر نفسه ١٧٩ ، ١٨٠ ، تاج العروس ماده (حزن) .

<sup>(</sup>٢) وماذا يفعل غير ذلك مع هذا المماطل ؟

<sup>(</sup>٣) العلة من صاف عن الشي م إذا على عنه ، ير يد عدلت عن الايذاء .

<sup>(</sup>٤) النائره : المداوة والشحناء .

<sup>(</sup>٥) أورد الجاحظ في الحيوان ٤ / ٢١٨ اختلاما في هذه الأبيات .

وقد أورد عنه ابن نباتة حكاية يبدو منها ظرفه وخفة دمه ، وهذه الحكاية تقول : إنه شرب ليلة مع بعض ولد جعفر على سطح ، فلما سكر الجعفرى رمى بنفسه إلى أسفل وقال : أنا ابن الطيار فى الجنة سفتكسر وتهشم سفها كان من الفضل إلا أن تشبث بالحائط وهو يقول : أنا ابن المقصوص فى النار (١) .

من كل هذا نرى أن «الفضل اللهبى » عاش حياة قريبة من البؤس كها عاش فى شبه تعاسة نفسية ، ذلك لأنه وجد مجتمعاً يخاصمه من أجل أشياء ليس مسئولا عنها ، ولأنه وقف بحزم مع الهاشميين . « وقف مع نفسه » وحين أراد أن يتنازل عن جزء من موقفه بحيث لا يتغير البار هر رفض من الجانب الآخر ، وحكم عليه بالجنون ، ورفع اسمه من الأعطيات ، وهم واحد بعقابه .

صمحیح إن الولید تعاطف معه ولكن لعله كان يريد أن يجره تماماً إلى المعسكر الأموى ، ولكن الفضل اللهبى كان فیه دائماً شي صلب لايقبل أن يتكسر !

. ولقد كان جزء من موقف الشاعر أن يحافظ على جزالة اللغة أمام موجة من التبسيط الشديد لها ، وأمام متطلبات « الغناء » الذى أصبح ملمحاً من ملامح المدينة ، وهذا يوضع لنا قوله للأحوص : إنك لشاعر ولكنك لا تعرف الغريب ولا تعرب أن ، وقد على على هذا الدكتور شوتى ضيف فقال : « وفات الفضل أن عصر الغريب انتهى على الأقل عند الأحوص ، وغيره من الغزليين في الحجاز » (١) ولكن الواضح من شعر الفضل اللهبي أنه كان يريد الجزالة لا التعقر وشعره الذي مر بنا يؤكد هذا .

<sup>(</sup>١) الأغان ١٦ / ه١٨ ، سرح النيون ٢١٨ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) الأغان ١٦ / ١٧٧ .

<sup>(</sup>٣) الشمر الغناق (١ -- المدينة) ١٩٠ .

[7] . . ولعل مما يزيد تعاسة هذا الشاعر أن المؤرخين لم يقفوا طويلا عنده ، وأنهم لم يركزوا إلا على شعره السياسي سواء أكانوا معه أم ضده أما الذين وقفوا طويلا عنده كصاحب الأغاني فإنهم ركزوا على أخباره أكثر مما ركزوا على شعره بصفة عامة ، وبخاصة أنهم حاولوا إظهاره في صورة مضحكة .

أوعلى كل فقد استشهد النحاة بقوله :

أ ياميُّ أن تفقدى قـــوما وزينتهم وتخلسيهم فان الدهر خلاَّسُ عمرو وعبد مناف والذى عهـــدت بطاحُ مكة آبى الضيئم .. عباسُ ليث هـــزبر مدل عند خييسته بالرقمتين له أجـــر وأعراس

أجر على أنها جمع بلحرو ، والأصل أجرو فحذفت الواو لوقوعها طرفا مضموما ما قبلها .

كما أن بعضهم استشهد على ﴿ السناد ﴾ بقوله :

عَبَيْدُ شَمَّسَ أَبِي فَإِنْ كَنْتَ غَضْبِي فَامَلَتَى وَجَهَلُتُ الْجَمِيلُ خَمُوشًا . . نَحْنُ كَنَا سُكُسَانُهَا مِنْ قَرِيشَ وَبِنَا سَمِيتَ قَسَرِيشَ قَسَرِيشًا . . . فَكُنْ كَنَا سُكُسَانُهَا مِنْ قَرِيشَ وَبِنَا سَمِيتَ قَسَرِيشَ قَسَرِيشًا إِلَى أَنْ يَقُولُ \* . . ولا تمليت عيشًا (١) \* .. .

وهكذا نحس أنه سحقى موته عام ١٠٠ هـ قد سبح ضد التيار بلونه الأسود ، وبالتزامه الحار فى وقت كانت فيه أعناق الكثيرين من حوله تكاد تنخلع من مواقعها فى المدينة وغير المدينة لتظل دائمًا على صلة حميمة بالذهب الذى يفيض من دمشق ا

<sup>(</sup>١) سرح الميون ٢١٨ ، الموشح المرز باني ١٨ .

## 0 - نصيب الأكبر

هو نصيب بن رباح مولى عبد العزيز بن مروان، ويكنى أبا الحجناء وقيل أبا محجن، ويسمى في البادية « النصيب » تعظيما له ، كها يسمى أنصيبا الآكبر « أو نصيب المرواني » تمييزاً له عن غيره، وبخاصة الشاعر « نصيب الهاشمي » الذي سندرسه فيما بعد (۱) ، وبالإضافة إلى هذا فهناك من سماه « الشاعر الزنجي (۲) »

ومع أن كلمة « وجه الناصبي » تصفه الشيعة بالسواد ، ويشبه به كل شي شديد السواد — وهناك شعر يدل على هذا (٣) سالا أنا نرتاح في تسميته إلى ما قيل من أن أبا مزيد سأله : يا أبا معجن ، لم سميت نصيبا ، ألقولك في شعرك : عاينها النصيب ؟ فرد عليه : لا ، ولكني وللمت عند أهل بيت من ودان ، فقال سيدى إيتونا بمولودنا هذا لننظر إليه . فلما رآني قال : إنه لمنصب الحلق ، فسميت النصيب (١) .

أ أ ومع الاتفاق على سواده إلا أن هناك اختلافا في نسبه ، فقيل :

<sup>(</sup>۱) الأغاف ۱ / ۳۲۴ وما بعدها ، سبط اللكاء ۱ / ۲۹۱ ، النجوم الزاهرة ۱ / ۲۹۲ المزهر ۲ / ۵۰۷ وهناك أقوال أشرى ، ولكن ما أوردناه هو الصبحيح .

<sup>(</sup>٢) تَزيين الأسواق ٨٦ .

<sup>(</sup>٣) ثمار القلوب ١٤٣ ، ١٧٤ .

<sup>(</sup>٤) الأغاني 1 / ٣٤١ ومنصب الحلق : مستقيمه .

إن أمه كانت سو داء فوقع عليها سيدها فحبلت بنصيب ، ثم استعبده اعمه بعد موت أبيه و باعه (١) .

وقلد كان معنى هذا أن أمه يطبق عليها مايطبق على أم الولد فى الإسلام ثم إنه ثبت أن الشاعر اشتر اها بعد ذلك ، وقد قبل إن نصيبا حبشى و ولكن المتواتر عنه و بخاصة من المقربين منه أنه نوبى لنوبيين، فقد قال مقدمه لعبد العزيز بن مر و ان جثتك بو صيف نوبى يقول الشعر ، وتحدث مع هشام عن بنت عم له لأبيه ، ثم إن ابنته غرضة قالت عنه : كان ابن نوبيين سبيين كانا لخزاعة ، ثم اشترت امر أة من خزاعة أم النصيب المسهاة سلامة ، والظاهر أن النظرة إليها لم تكن طيبة فى المجتمع اللهي تعيش فيه و لاشك فى أن هذه النظرة كانت معممة بالنسبة بلحميع السو داو ات ب ذلك أن ثلاث نسوة تناشدن الشعر فى المسجد الحرام فقالت الأولى : قاتل الله جميلا حيث يقول اليخ ... وقالت الثانية : قاتل الله ابن فقال الدين نصيبا حيث يقول : فلم دخل علين قان له من أنت ؟ فقال : أنا ابن المظلومة المقدوفة بغير جرم و فقمن إليه فسلمن عليه ، ورحبن أنا ابن المظلومة المقدوفة بغير جرم و فقمن إليه فسلمن عليه ، ورحبن به ، واعتدرت إليه القائلة ... النخ (٢) » وأمه هذه هى التى يقول فيها : ولكننى فاديت أمنى بعسد ما علا الرأس مها كبرة ومشيب (٢) ولكننى فاديت أمنى بعسد ما علا الرأس مها كبرة ومشيب (٢) ولكننى فاديت أمنى بعسد ما

وقد عاش طیلة حیاته مهموماً بسواده وأسرته وعبودیتهم ، فهو قد اشتری أمه علی کبر ، «ثم ابتاع أمة بضعف ما ابتاع به أمه فأعتقها ویقال إنه أعتق – فیا أعتق – ابن خالة له یسمی سمیها ، وأنه قد مر به یوماً وهو « یزفن ویزمر مع السودان » فأنكر علیه ذلك ، فرد علیه ابن خالته : إن كنت قد أعتقتنی لاكون كها ترید فهدا الله مالا یكون

<sup>(</sup>١) المصدر نقسه ١ / ٣٢٤ ، وسبط اللالي، ١ / ٢٩١ ، الشير والشيرا. ١ / ٣٧١ .

<sup>(</sup>٢) الأغساني ١ / ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١ / ٣٣٠ ، ٣٧٤ . ٢٧٧ .

أبداً ، وإن كنت قد أعتقتني لتصل رحمي وتقضى حتى فهذا والله الذي أفعله هو الذي أريده ، فانصرف النصيب وهو يقول:

انى أرانى لسعيم قـــائــلا إن سعيما لم يُشبنى طائــــلا نسيت إعمالى لك الرّواحـــلا وضَرّبى الأبواب فيك سائلا عند الملــوك أستثيبُ النائـــلا حتى إذا آنست عتقا عاجلا وليَّيتْنى منك القفــا والكاهــلا أخلقا شكسا ولونا حائلا ؟ (١)

و نعن نراه يطلب من عبد العزيز أن يرجعه سريعاً إلى أخته « أمامة » التى تبكى فراقه ، وأن يتبع بعض أسرته بعضاً ، وقد عاش طيلة حياته مهموماً ببناته ، لأنه كان يرغب بهن عن السودان ، ويرغب عبن البيضان ، وقد طلب من عمر بن عبد العزيز أن يفرض لبناته اللاتى كما يقول ، نفض عليهن من صواده فكسدن ، وقد سئل مرة : ماحال بناتك ؟ فقال : صببت عليهن من جلدى فكسدن على : فهن على حد قوله (٢) :

كَسَسَلَهُ نَ مِن الفقر في بيتهن وقد زادهن سوادري كسّادا(٣)

. والذي يبدو لنا أن نصيباً لم يشأ أن يتصادم مع المجتمع ، وإنما أراد التسلل إليه ، فقد نظر بثاقب فكره ، إلى المدى الذي يمكن أن يصله في هذا المجتمع وآثر الوقوف عنده ، فإذا قال له عبد العزيز بن مروان : هل ال فيما يشمر المحادثة ؟ (١) ، نراه يقول : أصلح الله الأمير

<sup>(</sup>١) شعر نصيب ، جدم الدكتور داود سلوم ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) الأغسال ١ / ٣٣٩ ، ٣٤٧ .

 <sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١ / ٣١٠ ، شمره ٨٦ ، و في رواية «كسودا » وقد أشار لهذا أبو أ..ام
 هو يتحدث عن شمره حين قال :

كانت بنات نصيب حين ضن بها عل الموال ولم نحفل بها العرب .

دیوانه بشرح التبریزی نحتیق محمه عبده عزام ۱ / ۴۵۳ .

<sup>(</sup>١) يريد المنادمسة .

الشعر مغلغل ، واللون مرمد ، ولم أقعد إليك بكرم عنصر ولا بحسن منظر ، وإنما هو عقلي ولساني ، فإذا رأيت ألا تفرق بينها فافعل .

و دخل مرة على عبد الملك بن مروان فأنشده ، فوصله عبد الملك ، ثم دعا بالطعام فطعم معه ، ثم قال له عبد الملك : هل اك أن تنادم عليه؟ فقال : ياأمير المؤمنين تأملني ، قال : قد أراك . قال : ياأمير المؤمنين جلدى أسود ، وخلقي مشوه ، ووجهي قبيح ، ولست في منصب ، وإنما يلغ بي مجالستك ومواكلتك عقلي ، وأنا أكره أن أدخل عليه ماينقصه فأعجبه كلامه وأعفاه (۱) .

وحين أراد ابنه أن يتزوج ابنة أحد السادة الله ين أعتقوه ، واجتمع الناس للملك ، حضر نصيب ثم قال لعبيد له سود : خدوا برجل ابنى هذا فجروه فاضربوه ضربا مبرحاً ، ففعلوا وضربوه ضربا مبرحاً . وقال لأخبى سيده : لولا أنى أكره أذاك لألحقتك به ، ثم نظر إلى شاب من أشراف الحي ، فقال : زوج هذا ابنسة أخيك ، وعلى مايصلحهما في مالى ، ففعل . (٢)

و هما يروى فى هذا أن سوداء وقفت عليه و هو ينشد بالمدينة ثم قالت : بأبى أنت ياابن عمى و أمى ! ما أنت و الله على مايخزى . فضمحك و قال : و الله لمن يحز نك من بنى عمك أكثر مما يزينك .

الله السودان وفر حوا به ، فقال لهم: أسر رتكم ٢ قالوا : إى والله . عوله السودان وفر حوا به ، فقال لهم : أسر رتكم ٢ قالوا : إى والله . قال : والله لما يسووكم من أهل جلدتكم أكثر (٣) وليس معنى هذا أن شعوره بلونه الأسود كان ضعيفاً ، ولكن الذى نريد أن نؤكده أنه فهم مجتمعه ، وأن فهمه هذا لم يصل إليه بقفزة عقل واحدة ، وإنما

<sup>(</sup>١) نماية الأرب ؛ / ١٠٨ ، الأغاني ( / ٣٤١ .

<sup>(</sup>٢) الأغان ١ / ٣٤١ ، ٣٤٠ ، ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٣) الأغاني ١ / ٢٤١ ، ٣٤٠ ، ٣٣٨ .

وصل إليها بعد العديد من الاصطدامات مع الكثيرين وبخاصة الشعراء أما بيوت الحلافة التي تردد عليها فقد عرف ابتداء كيف يجعل لنفسه حدوداً فيها ، كما عرف كيف يكون دائماً نتى الثوب حسن الزى «إن شعوره بهذا اللون المخالف لم يكن بالشعور العارض الذى ينحيه عنه بكلمة في بيت من الشعر كما يبدو من ظاهر كلامه ، بل لعله كان هو محور شعوره كله وكان باعثه الأول إلى طلب الكرامة والكمال ، وما طرب قط ، ولا غضب قط إلا برر شعوره هذا من الأعماق إلى طرف اللسان(١)»

. و نحن حين نتيع هذا لن نقف طويلا عند حادث أخروجه إلى مصر ذلك لأن هذه القصص . كما يقول الدكتور عبد الرزاق حميدة - تشبه قصص المغامرات (٢) ولعل أقربها إلى الصحة تلك القصة الى يرويها عن نفسه فيقول : قلت الشعر و أنا شاب فأعجبنى قولى ، فجعلت آتى مشيخة من بنى ضمرة بن بكر بن عبد مناه (٣) ، ومشيخة من خزاعة فأنشدهم القصيدة من شعرى ، ثم أنسبها إلى بعض شعرائهم الماضين ، فيقولان : أحسن والله ؟ هكذا يكون الكلام ؟ وهكذا يكون الشعر ، فلما سمعت ذلك منهم علمت أنى محسن . فأزمعت الحروج إلى عبد العزيز ابن مروان و هو يومثله بمصر ، فقلت لأختى أمامة وكانت عاقلة جلدة : أي أخسية ، إنى قد قلت شعراً ، وأنا أريد عبد العزيز بن مروان ، وأرجو أن يعتقك الله عز وجل به وأمك و من كان مرموقاً من أهل قرابتى : أن يعتقك الله وإنا إليه راجعون ! ياابن أم ، أنجتمع عليك الخصلتان : السواد ، وأن تكون ضمحكة الناس فلما أنشدتها قالت : أحسنت والله ! في هذا و الله رجاء عظيم فاخرج على بركة الله (٤) .

<sup>(</sup>١) بين الكتب والناس ١١٨ .

<sup>(</sup>٢) الأدب العربي في مصر ١٣٨ ، ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) هم مواليه .

<sup>(</sup>١) الأغاني ١ / ٣٢٠ ، ٣٢٣ .

وابتداء من هذه النقطة انت محنته الحقيقية مع أهل مهنته من الشعراء فنى طريقه قابل الفرزدق ، وعرض عليه شعره ، فطلب منه أن يكتمه على نفسه لولا أن تنبه لهذا رجل كان يصغى إليه ، فقد دعاه إليه ثم قال له : «قد والله أصبت ، والله لأن كان هذا الفرزدق شاعراً لقد حسدك ، فانا لنعر ف محاسن الشعر ، فأمعن لوجهك ولا يكسرنك » ويتمكن بعد كفاح من الوصول إلى عبد العزيز بن مروان ، ويقال إنه قال حين علم به : على بالأسود وهو يريد أن يضحك منه الناس ، ولكنه يبهر عبد العزيز ، ويدخل الشاعر أيمن بن خريم فيقول له الأمير : يبهر عبد العزيز ، ويدخل الشاعر أيمن بن خريم فيقول له الأمير : كم ترى ثمن هذا العبد ؟ فيقول : والله لنعم الغادى في إثر المجاصر (١) هذا أيها الأمير أرى ثمنه مائة دينار .

فيقول الأمير : فان له شعراً وفصاحة .

فيسأل أيمن نصيبا : أتقول الشعر لا فإذا قال : نعم ، رد بأن قيمته ثلاثون ديناراً .

ويقول الأمير : يا أيمن ، أأرفعه وتخفضه أنت ؛ :

فيرد: لكونه أحمق أيها الأمير! مالهذا والشعر لا أمثل هذا يقول الشعر؟ أو يحسن شعر؟؟

ويطلب الأمير من نصيب أن ينشد من شعره ، وينشد نصيب . ثم يقول : كيف تسمع يا أيمن ؟

فيرد أيمن : شعر أسود ، هو أشعر أهل جلدته ويقول الأمير : هو والله أشعر منك ؟

ويكون فراق بين الأمير وشاعره أيمن بن خريم .

ثم يشترى نصيب نفسه ويتم عتقه (٢)

<sup>(</sup>١) الحوامل من السوق .

 <sup>(</sup>۲) الأغانى ۱ / ۳۲۳ و ۱ به ۱ ما وقیل إنه قال السنادى علیه : قل على انه عربى شاعر
 لایوطی، ولا یقوی ولایساند ، و بهذا رفع سعره إلى الف دینار .

ويهمجوه شاعر من أهل الحبجاز فيقول :

رأيت أبا الحمجناء في الناس جائراً ولون أبي الحمجناء لون البهائم تراه على مالاحــه من سواده وان كان مظلوما له وَسَجَمْهُ ظالم

و يجتمع مع الفرزدق عند سليمان بن عبد الملك ، ويقول سليمان للفرزدق انشدني فيقول :

وركب كسأن الريح تطلب عندهم لهاترة من جذبها بالعصائب سروا يخبطون الريح ، وهي تلفهم إلى شعب الأكوار ذات الحقائب إذا آنسوا نارا يقولون : ليها وقدحت مرت أيديهم نار عالب

فيعرض سليان كالمغضب ، ويقول نصيب : ألا أنشدك فى رويها لعله لايتضع عنها .. ثم يقول :

أقول لركب صادرين لقيتهم قفا ذات أو شال ومولاك قارب قفوا خبرونى عن سليمان : إنى لمعروفه من أهل ودان طالب فعساجوا فأثنوا بالذى أنت أهله ولوسكتوا أثنت عليك الحقائب(١)

ويقول سليمان للفرز دق كيف تراه ؟ فيقول : هوأشعر أهل جلدته ثم قام وهو يقول :

وقيل مر جرير بنصيب وهو ينشد، فقال له : اذهب فأنت أشعر أهل جلدتك : فيرد عليه : وجلدتك (٣)

وشسير الشعر ما قال العبيد (٢)

وخير الشعسس أشرفه رجسالا

<sup>(</sup>١) استشهد به ثملب فى قواعد الشعرعلى لطافة الممنى ، وهو الدلالة بالتعريض على التعسريح ، أما الرتضى فى أماليه ١ / ٢٢ قال إن أبيات الفرزدق مقدمة فى الجزالة والرصانة ، إلا أن أبيات نصيب وقعت موقعها ، ووردت فى حال تليق بها أ

<sup>(</sup>٢) الكامل المبرد ١ / ١٠٦ ، ١٠٧ .

 <sup>(</sup>٣) طبقات فمحول الشعراء ٤٤٥ تحقيق محمود محمه شاكر .

و هكذا نرى أن الصراع بين الشعراء وبينه كان قائماً على أنه أشهر السود فقط ، وهم حين يشهدون له يشهدون وهم ممتلئون بالمرارة .

فكثير يقول : لوددت أنى كنت سبقت الأسود (أو العبد الأسود) إلى هذين البيتين :

من النفر البيض الدين إذا انتجوا أقرّت لنجواهم لؤيّ بن غالب عيون بسّامين طوراً وتارة يحيون عباسين.. شوس الحواجب

وجرير يقول : وددت أن هذا البيت من شعر هذا العبد كان لى بكذا وكذا بيناً من شعرى وهذا البيت هو :

بزينب ألم قبل أن يرحـــل الركب وقل إن تملينا فما ملك القلب(١)

ولكن الروايات تترالى بعد ذلك بانتصارا ته على الأحوص والكميت (٢) وقد يسخر منه بعض المثقفين في عصره ، فقد قيل : إنه أنشد ابن أبى عتيق قوله :

ولدت ولم أخلق من الطير أن بندا سنا بارق نحو الحجساز أطير

فقال : ابن أبی عتیق : یاابن أم قل : « غاق » فانك تطیر . یعنی أنه غراب أسود ، وقیل إن ابن أبی عتیق قال له : إنی خارج ، أفترسل إلى سعدی بشی ؟ فقال بیتی شعر ، هما :

أتصبر عن سُعسدى وأنت صبسور وأنت بحسن الصبر منك جدير وللت ولم أخلق من الطير إن بسدا سنا بارق نحو الحجساز أطير

فلها أنشدت سعدى البيتين ، تنفست « تنفسة شديدة » .

<sup>(</sup>١) في رواية الأمالي للقالي ط٢ - ٢ ص ١٩٩ : وردت أني سبقت ابن سوداء إلى هذه الأبيات .

<sup>(</sup>٢) الكامل ( / ١٠٥ ، ٢٠٩ ، الموشح ٢٥٩ ، ٣٠٤ .

فقال ابن أبى عتيق : أوه ! أجبته والله بأجود من شعره ولو سمعك خليلك لنعق وطار إليك .

. ولقد كان نصيب يقابل كل هذا بما يستلزمه كل موقف ، وهو في الجميع لايخرج عن اللياقة وشروط الآدب، فهشام يقول له : يا أسود ، بلغت غاية الملاح فسلني ، فيرد عليه : يدلئ بالعطية أجود وأبسط من لساني بمدألتك ، فإذا بهشام يقول : هذا والله أحسن من الشهر ويحسن جائزته .

ويقول له عمر بن عباء العزيز: ياأسود! أنت الذى تشهر النساء بنسيبك ٢ فإذا به ير د عليه: إنى قله تركت ذلك ياأمير المؤمنين وعاهدت الله عز وجل ألا أقول نسيباً ، وشهاء له بدلك من حضروا وأثنوا عليه خيراً ، ويقال إنه فى وفادة له علبه مع كثير والأحوص ، أذن لها يالإنشاد ، ولم يأذن له ، وأمر لكل منها بثلاثمائة دينار ، أما هو فقد أمر له بمائة وخمسين فقط (١) .

ويقول له قائل: أيها العبد مالك وللشعر ؟ فيقول له: أما قولك عبد فها ولدت إلا وأنا حر، ولكن أهلى ظلمونى فباعونى، وأما السواد فأنا الذى أقول:

وإن ألث حسالكاً لونى فانتَّى لمقل غير ذى سَقط وعساء وما نزلت بى الحاجساتُ إلا وَقَى عرضى من الطمعُ الحياء(٢)

إنه رجل عرف كيف يصل إلى الطبقة العليا فى المجتمع ، وعرف كيف يتصرف بما لا يؤذى هذه الطبقة التى يمد إليها يده لامن أجله فقط ولكن من أجل تحرير أسرته ، ومن أجل تقسيم ما يحظى به بين مواليه «وكان كذلك معهم حتى مات » (٣) فهو كان يتحمل الكثير

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ٤ / ١٤٣ مكتبة صادر .

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١ / ٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٣٣٩ . . .

بشهجاعة من أجل هذه الأهداف النبيلة و و بما جرى حديث جلدته وأبناء جلدته على أناس من جلسائه الأوداء المنطلقين في الحديث ، فلا يساوره الغضب ولايسب ولايضرب ، ولكنه يعقب بكلام ينم عن الأسي والتسليم على مضض لما ليس منه بد » كما أنه كان يحافظ على الصلاة ، ولاينشد شعرا يوم الجمعة (۱) ثم إنه بعد ذاك كان يحس أن الحجتمع من حوله يعتبره شذوذا في قاعدة تقول : إن الشعر العربي لايقوله إلاعربي ثم إنهم كانوا يعتقدون فيا يسمونه والأرومة الشعرية (۲) و طلما كان نصيب يعتبر من الشذوذ المبكر لطائفة العبيد الدين لا ينتمون إلى العرب من جانب الأب أو من جانب الأم ، والذين يقولون شعراً مرموقاً ومرهفاً . . وعلى كل فنحن نرى قضية السواد تشغل جانباً من شعره على نحو مانرى من نتاجه (۳) ، وإذ كنا نراه في جميعها لايصل جميع ماقاله لا يخرج عن النبرة التي نجدها في قوله :

لیس السواد بناقص مادام لی من کسان ترفعه منابت أصله کم بین أسود ناطسق ببیانسه إنی لیسحدنی الرفیسع بنساوه

هسدا اللسان إلى فؤاد شابت فبيوت أشعارى جعلن منابتى ماضى الحنان وبين أبيض صامت من فضل ذاك وليس من شامت

كما نراها -- أى قضية السواد -- وراء الكثير من أغراضه ، فهو فى الحب مثلاً يعرف ابتداء قدر نفسه ، فحين يقال له إن نسوة يردن أن ينظرن إليك ويسمعن منك شعرك ، يقول : وما يصنعن بى ! يرين جلمة سوداء، وشعراً أبيض، ولكن ليسمعن شعرى من براء ستر (١) .

<sup>(</sup>١) بين الكتب والناس ١١٩ ، والأغانى ٧/ ٣٩٧ .

<sup>(</sup>۲) شر تصیب ۲۱.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٥٥ ، ٨٥ ، ١٠٠٠ ، ١٢١٠ .

<sup>(</sup>٤) الأغاني ١ / ١٤٣ .

و نحن نعر ف أن فى حياته تجربة حب فاشلة ، ذلك أنه أحب أمة لبنى مدلج وكانو ا يحرسونها منه، ثم بيعت وولدت من سيدها، وحين سئل : فهل فى نفر لك منها شي ؟ قال :

بعد مرور السنوات - نعم عقابیل حزن (۱)

ثم أحب جارية حمراء (يعنى من البيض) فاطلته، وحين ألع عليها قالت: إليك عنى، فوالله لكأنك من طوارق الليل، فقال لها: وأنت والله لكأنك من طوارق النهار، فقالت ماأظر فك ياأسود، فقال لها هل تدرين ما الظرف ٢ إنما الظرف العقل، ثم قالت له: انصرف حتى إنظر في أمرك، وبعد فترة كتب إليها:

فإن أله حسالكا فالمسك أحسوى وما لسواد جلسدى من دواء وكل كسرم" عن الفحشاء نساء كبعسد الأرض من جوَّ السهاء ومثلى في رجسالكم قليسل ومثلك ليس يعسدم في النساء فإن تترّضيٌ فسردى قول راض وإن تأبي فنحسن على السواء

وقيل إنها تزوجت ، وفى تسريح النواظرأنه لم يتزوجها وأنها اعتذرت حين أرسل إليها بأن العرب تعير ها بزواج الزنجى ، ولكن. المتواتر غير ذلك (٢)

وعلى كل فنحن نجد فى قصائده أسماء : ليلى ونعم وزينب وسلمى وسعدى ورسيم ، وقصائد ديوانه تؤكد أنه دخل أكثر من تجربة ، فهناك قصة العجوز التى كان يختلف إلى « ابنتها الصفراء » فى الحجة ، وكيف أنه وهو « نائم بها » قامت مع غيره مرتين فقال :

أراك طموح العين ميّالة الهوى لهـــذا وهـــذا منك ودملاطف فـــان تحملي ردفين: لا أك منها فحبي فرد لست ممن يـــرادف

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ١ / ٣٧٦ مقابيل حزن: بقايا حزن.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١ / ٤٥٤٤ تريين الأسواق ٨١٠ .

وهناك امر.أة كان الينزل بها بمكان اسمه مال (۱) ، وهناك قصته مع زينب الى أوردها ابن الجوزى تحت باب « فى الافتخار بالعفاف» (۲)

و هو على النقيض من حب شاعر كسحيم فهو كثيراً ماير بط شعره بأماكن الحج متذكراً أو طالباً من الله الاستعانة على حبه، كما في العديد من قصائده (٣) و في قوله :

وبين الصفسا والمروتين ذكسرتكم بمختلف مابين ساع وموجف وعند طوافى قسد ذكرتك ذكرة

هي الموت بل كادت على الموت تضعف

وهو يكتنى من الحبيب بالنظرة (١) ويحب على السماع ، ويؤكد إخلاصه في الحب ، ويعمش على التعلل ، ويحسن التذكر والتلهف كقوله :

على كف حوراء المدامع كالبدر كليلتنا حتى أرى وضح الفجر تجود علينا بالرضاب من الثغسر فيعلم ربى عند ذلك ماشكرى(٥)

ذكرت مقامى ليلة الباب قسابضا ألا ليت شعرى هـــل أبيتن ليلة ؟ أجود عليها بالحـــديث و تـــــارة فليت إلهـــى قـــد قضى ذاك مرَّة

وُهُو رَقِيقَ فِي الحَدِيثِ إِلَيْهَا فَيَأْتِي بِجَمَلِ اعْبَرَ اصْبِيَةً مثل سلمت ، وقد أخذ عليه هذا البيت الذي يقول فيه :

أهيم بذعسد ماحييت فسان أمت فيا ويع دعد من يهيم بها بعدى

<sup>(</sup>١) الأغان ١ / ٣٤٦ .

<sup>(</sup>۲) دُم الحوى ۲۴۷ .

<sup>(</sup>۳) شمر نصیب ۷۱ ،۷۲ ،۵۰۱ ، ۱۲۵ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ۱۸۸، ۸۲، ۱۲۳، ۱۱۴، ۸۶، ۱۸۸، ۸۲، ۱۲۳،

<sup>(</sup>٥) سمع البلدان لياقوت ٢ / ١٣ ط ١٠

فقد صححه عبد الملك بن مروان فقال :

أهيم بدعسد ماحييت فسان أمت فلاصلحت دعدلذى خلة بعدى و أعقب : ماينبغي لملك ، ويرد نصيب : ماينبغي لعبد .

و نحن نلاحظ فى أكثر من قصيدة ولعه بالفتيات الصغيرات ولعل وراء هذا أنه كان يشفق أن يتغزل بمن ير ددنه محتقرات ، والعقاد يسمى هذا عنده نوعاً من لا الصغار» . ولقد كان موفقاً حين ساق القصيدة التي تبدأ بالبيت الآتي :

ولولا أن يقسال صبا نصيب المنشا الصغسار

فالقصيدة : كما أوردها الدكتور داود سلوم تؤكد ملاحظته أما صاحب ثمار القلوب فقد اقتصر على هذا البيت ، وعلى بيت آخر وقال : إنه يقصد بناته (۱) . على كل فالحاتمي في حلبة المحاضرة عقد فصلا بعنوان ، أحسن ماقيل في حب الصغار ، جاء فيه : أول من تنارع هذا المعنى كثير ونصيب .

وعلى كل فنحن نحس فى أعاق الشاعر تعاسة تمنعه من الفرح بالحب، والاستمتاع به ، فهو يقول : إن « العشاق مساكين» وإن « الحب، فرقة » ، و الحب داء كما يذكر أنه يعاوده التبل (أى سقم الحب) وأنه لا ينوق من حبيته إلا بعينيه ، وأن من يحب تسخن عينه عند التنائى و عند التلاقى (٢) ثم يقول :

ومازلت أستصنى لك الود أبتغسى محاسنة حتى كسأنى مجسرم وما أكثر مايتحدث عن الوشاة ، وعن الحاثم التى تبكى . فتجاربه في الحب تكاد تكون جميعها محبطة .

<sup>(</sup>١) بين الكتب والناس ٧٦ ، ٧٧ ، ثمار القلوب ٢٢٢ ، شمر نصيب ٨٨ و ٩٨

<sup>(</sup>۲) شير نمبيب ۱۳۲ ، ۱۳۰ ، ۱۱۵ ، ۱۱۸ ، ۱۲۴۳ ،

. و هو يجيد فى المدح على الطريقة التقليدية ، ولكنه يبتكر الكثير من المعانى والصور ، منحها وبطريقة حاسمة تلك الجهارة التى تملأ شعر المدح ، وهذا الطول الذى يثقل على غير الممدوح « فهو أقرب إلى النفسية الشعبية منه إلى نفسية طبقة المختصين بالمداثح الرسمية المعتمدة فى رسمها وتأليفها على السماع والتقليد الشعرى الموروث (١) ، وهو فى الرثاء ينطلق من نفس منطلق المدح .

أما الهمجاء فانه قال لمن قال إنه لا يحسنه: بلى و الله 1 أتر انى لا أحسن أن أجعل مكان عافاك الله أخز اك الله ؟ ثم إنه هو القائل: انما الناس أحد ثلاثة: رجل لم أعرض لسؤاله فما وجه ذمه ؟ و رجل سألته فأعطانى فالملح أولى به من الهمجاء، و رجل سألته فحر منى فأنا بالهمجاء أولى منه وهذا كلام عاقل منصف لو أخذ به الشعراء أنفسهم لاستراحوا واستراح الناس. و لاشك أن مشكلة الاون كانت تحتم عليه نو عامن الحاسنة، وأكانت تبعده بحسم عن الهمجاء، ولهذا يعلق العقاد على قول نصيب وكانت تبعده بحسم عن الهمجاء، ولهذا يعلق العقاد على قول نصيب السابق بقوله «وهذا كلام يدل على خلق كريم، ولكنه لا يصلح لتعليل السابق بقوله «وهذا كلام يدل على خلق كريم، ولكنه لا يصلح لتعليل القصور في الهمجاء فان الشاعر الذي يجيد المدح لا يلزم من قدرته عليه المدر على نقيضه ».

إذ كانت فنون الشعر ترجع إلى دو اعيها و بو اعثما و لا ترجع إلى مُقابِلة النقيض بالنقيض (٢) . .

فهو قد أعد لنفسه داخل المجتمع مكانة لا يتعداها ، وهو لايريد أن يدخل فى صراعات تصرفه عن أهدافه ، صحيح إنه قد يتهور على نخو مافعل بإبراهيم بن هشام حين مدحه ، فإذا بابراهيم يقول له ماهذا بشيء ، وإذا بنصيب يغضب وينزع عامته ويبرك عليها ويقول : إن

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ٢٥.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١ / ٣٤٤ ، بين الكتب و الناس ١١١ ، العمدة ٧١ ط.١ .

المديح إنما يكون على قدر الرجال (١) . . وصحيح إنه كلم مرة أمير المدينة كلاماً غليظاً ، ولكن حياته مع الناس جميعاً كانت سوية ، بل كثيراً ماكان يقبل فيها الضيم . . كل الضيم ! !

وقد اهتم به إلى حدما ، فقد ذكر له أسامة بن منقد بيتين قيلاً في ربع (٢) ، وأبياتاً قيلت في الدار وفي عنوان المرقصات والمطربات يسوق دليلا على المطرب :

ولدت ولم أخلق من الطير إن بدا سنا بارق نحو الحجــــاز أطـــــير

ويسوق له دليلا على المرقص:

فعاجوا فأثنو ا بالذي أنت أهله ولوسكتو اأثنت عليك الحقائب (٣)

وقد استشها ابن أبى الأصبع بهذا البيت على اللون البلاغى المسمى « حسن الاتباع » (٤) ذكر أن أبا الجويرية العبدى تأثر به بعد ذلك و ذكر يوسف البديعي أن المتنبى تأثر به فى قو له تنشد أثو ابنامدا محه. المخ (٥) كما استشهاد بقوله :

فقال فريق القسوم لا . و فريقهم نعم ، و فريق ليَــُــنُ الله ماندرى

على مايسميه « صحة الأقسام » (٢) كما استشهد بقوله:

وقلبسك آنس المعتّفين من الأم بابنتها الزائره (٧) وقلبسك واستشهدببيته المشهور: أهيم بدعد. الخ. على ما يسمى « الموارية (٨)»

<sup>(</sup>١) الأغاني ١ / ٣٦٣ ، ٣٧٣ .

<sup>(</sup>۲) المنازل والديار ۱۵۳ ، ۳۲۷ .

س ۱۱ ويستشهد به على «النصبة» وهي الحال الناطقة بغير اللمظ والمشر بغير اليد .

<sup>(</sup>١) تحرير التحبير ١٨٨ .

<sup>(</sup>ه) المسدر تقسه ۱۷۷ ، الصبح التهور ۲۹ .

<sup>(</sup>٦) ۱۷۷ ، تحرير التحبير ۱۷۷ .

<sup>(</sup>٧) عيون الأخبار ٢ /١٩٠.

<sup>(</sup>٨) تحرير التحبير ٢٤٩ .

كها استشهد بشعره على جواز قولهم أنت مأثوم إن فعلت (١) كذا ، ومن المعروف أن ابن سلام تكلم عنه باهال ووضعه فى الطبقة السادسة من فحول الإسلام (٢) .

والظاهر أن شعره كان متداولا لعوامل ترجع إلى قيمة الشع. فى نفسه، ولعوامل تتصل بشخص الشاعر لابين الأدباء الرسميين وأهل! المدن ، وإنما عند طائفة كثيرة من الناس على نحو مانعرف من الأعرابية التي قيل لها : مافعلت نعم! ، فإذا بها تجيب : سل النصيب تريد قوله: التي قيل لها : مافعلت من بطل أرثد إلى النخل من و دان مافعلت نعم (٣)

و قد تنبه الدكتور إبراهيم سلامة و من قبله أبو هلال العسكرى لما يسمى السرقات النثرية» و استشهدلهذا النوع من السرقات بما أخذ من نصيب (١١)

. ويبلو أن الأمر لم يقف عند حد الاقتباس منه على حد ما مر بنا ، وما جاء فى أمالى المرتضى من تأثر وقع لابن مطير من نصيب (\*) ومن تأثير وقع لأبى الجويرية من نصيب فقاء أخد قوله : قفوا خبرونى . . فنقل معناه ، وكثير ا من ألفاظه ثم يقع من إحسانه أحسن موقع » (١) و إنما تعداه إلى حد نسبة بعض قصائده إلى بعض الشعراء على نحو مايور ده الدكتور داو د سلوم فى ديوانه تحت عنوان لا الشعراء الدين اشتركوا فيما نسب لنصيب » وهم كثير وكأنا مازلنا فى العصر الجاهلى .

وعلى كل فالذى يهمنى هنا أن أوضحه أن بعض الشعر المشترك بينه الوين هؤلاء الشعراء ظاهر أنه له ، وبصفة خاصة اليهمني أن أستعيد

<sup>(</sup>١) تثقيف اللسان ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) طبقات فحول الشعراء ١٧٥ ط٢

<sup>(</sup>٣) شعر نصيب ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) بلاغة أرسطو بين السرب اليونان ٣١٦ .

<sup>(</sup>ه) ٤٣٦ ، أمالي المرتضى ١ / ٤٣٦ .

<sup>(</sup>٢) الوساطة طـ ٣ ص ١٩١ .

له إحمدي درر الشعر العربي التي نسبت لعدد من الشعراء أهمهم مجنون ليلي .. وهذه القصياءة هر :

بليلي العسامرية أو يسسراح تجاذبُه وقسد علق الجنساح فعشها تصفقه الريساح ولا في الصبح كان لها براح (١)

كأن القلب ليلــة قيل يُغـــدى قطاة" عسر"ها شرك" فباتت لهـــا فرخــــان قد تُـركا بوكـــر إذا سمعسا هبوب الريح نصّسا وقسد أودى به القسدر المتاح فسلا في الليل نالت ما ترجّسي

فنصيب غني بمن تسمي ليلي غناء حارا في شعره ، وهو يذكر العامرية أحياناً فيقول:

خليلي زورا العسامرية فانظرا أييتي لديها الود أم يتقضب (٢) وصورة القلب الحاثر لاو جدت في شعره »:

كـــأن فــــؤاده كـــرة تنزّى حدار البين لو نفع الحدار (٣)

أما صورة الطائر المعذب والفاقد الأمل فتوجد في مايقرب من عشر قسمالد حين يتعرض للحامة التي يمكن أن تكون عناءه رمزا للوحدة ، ولضياع شيء بلا أمل في عودته ، وللاحساس بأن الحياة هشة ويأن الأحزان قادمة ، فهو صاحب الفضل في إدخال الحامة في الشعر بعد أن كانت غير موجودة في الشعر الجاهلي (١) ولاشك في أن نصبباً

<sup>(</sup>١) البيت الأول والناني في الأعاني لمجنون بني عامر ٢ / ٤٨ ، ٢/٢ ، ٢ / ٨٩ و-ين حرج د . داود سلوم هذا النص ذكر أنهما في معجم الأدباء ١٩ / ٣٢ ، وشرَح الحماسة لليريزي ٣/ ١٦٨ والبيان ٢٢١ في الحباسة البعرية ٢ / ١١٥ ، وخرح الرؤوق ٢ / ١٣١٣. والبيت ، في السبط ٢٩٦ وشاهد الإنساف ٤ / ٨٤ لمجنون ليل ، والبيت ٢ في الكشاف ٤ - - ٨٧ رلم يدسبه ... الخ (شعر تصيب ١٧٤ ) ٥٠

<sup>(</sup>٢) شتر تميية ٧٤ - ١٦ ،

<sup>(</sup>٣) الممدر ندسه ٨٩.

<sup>(1)</sup> المبدر للمنه 17 و 6 kg (4 و10) و11) و11) و11) و17) و17 -

ند تأثر بالبيوت التى انتشرت فى هذا العهد وحولها الحدائق ، بل إن نربية الحهام قد صارت هو اية الكثيرين « وظهر أدب الحهام هذا فجأة فى العصر الأموى وفى شعر شعراء المدن فى الغالب ، وفى أدب سكان الحواضر أو الذين يمرون بها (۱) » وقد استشهد له الآمدى بستة نماذج فى باب نوح الحهامم (۲) فإذا عرفنا أن القطاة لا تختلف عن الحهامة كثير ا ، وأن وزن البيت كان يطلب كلمة قطاة عرفنا أن هذه الأبيات لنصيب و بخاصة إذا أدركنا أن تقديم الصورة الشعرية بهذه الصورة المركبة يوجد عنده كثير ا خاصة وأن الحهامة تخدم عنده عنصر الحركة الذي يهتم به كشوله :

يضم على الليل أطراف حبهـــا (و) إذا مابساط.اللهومُـدُ وقُر بَـتْ

كهاضم أطراف القميص البنائق للداتسه أنماطسه ونمارقسه

## (و) كقوله في القمر :

بدأن بنا وابسن الليالى كسأنه فا زلت أفنى كسل يوم شبابسه (و) أقسول وليلتى تزداد طولا جفت عينى عسن التغميض حتى (و) وبات وسادى ساعد" قل لحمه (و) دعسا باسم ليلى غيرها فكأنما (و) من الحفرات البيض ود جمليسها

حسام "جلت عنه القيون صقيل" إلى أن أتتك العيش وهو ضئيل أما لليل بعسساهم أنهسار.. كسأن جفسونتها عنها قيصار عن العظم حتى كاد تبدو أشاجعه أطار بليلي طائراً كان في صدري إذا ماانقضت أحدوثة "لوتعيدها(٣)

ثم إن طبيعة التجربة المحبطة عنده تتفق وهذه الأبيات .

<sup>(</sup>١) العبدر نفسه ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) الموازئة ٢ / ١٤٢ زما بمدها .

<sup>(</sup>٣) المصدر اللسه ١١٨ ، ١١١ ، ١١١ ، ٨٩ ، ٨٩ رد ٩ ، ٨٧ .

فالذى لاشك فيه أن طائفة من شعر نصيب قد نسبت لعدد من عشاق العرب، لأن نصيباً فى الواقع لم تكن له قصة حب مشهرة مثلهم، وهو بتركيزه على « ليلى » قد جعل قسما كبيراً من شعره ينتقل إلى تراث المجنون ويضاف إليه وقد تنبه لهذا ابن المعتز « ويبدو أن كثيراً من الشعراء قلد بعضهم بعضاً فى القصائد المشهورة ، فلا بد أن شيئاً يشبه المعارضة والتقليد كان قائماً فى بيئة الحمجاز وخاصة القصائد المشهورة فى الغزل (۱) » ويبدر أن إمكانيات الشاعر المرهقة ، وعدم وجيد عصبية عربية له ، إلى جانب اهتضامه للونه قد كان وراء انتهاب بعض شعره على صورة من الصور .. كأن فى هذا احتجاجاً عليه ، .. وكأن فى هذا عقاباً من لون آخر له، ومن هذا الجانب مايد كره أسامة بن منقذ فى باب التضييق والتوسيع و المساواة من كتاب البديع ، حيث يقول أن أبياته التي تقول :

ومستّح بالأركان من هو ماسح ولم ينظر الغادى الذى هو رائح وسالتُ بأعناق المطيّ الأباطح

ولما قضينا من منى كل حساجة وفاضوا ليوم النسّحر من كل وجهة أخدنا بأطراف الأحساديث بيننا

تدل على هذا الباب سـ وكالعادة هناك من يقول إن هذه الأبيات ليست له !

« ولاخلاف فى أن المعنى ضائع نى اللفظ ، لأنه بمعنى لما حججنا رجعنا وتحدثنا فى الطريق ، لكن عليه حلاوة وطلاوة » .

و إذا كانت الدكتورة بنت الشاطئ تؤكد أن شعر نصيب لم يضع ، لأنه كان من شعراء البلاط فى الوقت الذى ضاع فيه شعر الموالى (٣) ، فانا نرى من واقع ديوانه الذى قدمه أخير آ د. داو د سلوم

<sup>(</sup>١) المسدر نفسه ٠ ه ، طبقات الشعراء ٨٩ .

<sup>(</sup>٢) س ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) قيم جديدة للأدب المرب ١٢٤ د. بنت الشاطئ.

أنه لا يمثل كل المواقف التي عاشها ، ولهذا نرجع ضياع جزء منه . كما نؤكد أن عدداً من قصائده قد نسب إلى عدد من الشعراء .

ونحن نعرف أنه كان له بصر مرهف بفن الشعر على نحو مانعرف من مساجلاته مع عدد من الشعراء (١) ، ومن الحروج على المتوارث عندهم (٢) ، ولعل أعدق ماعرف عنه حين سئل عن بعض الشعراء فقال :

جميل أصدقنا شعراً ، وكثير أبكانا على الظعن ، وابن أبى ربيعة أكذبنا وأنا أقول ماأعرف (٣)

فهو بحق قد عاش حياته ولم « يمثلها » ولم ير من حوله إلا مااحتك به وأضاءه ولعل هذا يوضح لنا أنه لم يتعرض فى شعره الهاشميين . أو الأمويين البارزين فى عصره كآل زياد والحجاج ، ولقد كان هذا خيراً وبركة على الجانب العاطنى عنده .

ثم إنه كان يحس أنه مراقب بمن حوله ، ولهذا م كها مر بنا م يحاول أن يرى نفسه إلا كها يراه الآخرون ، ولم يكسر هذا إلا في حالات نادرة ، وقله كان هذا يستدعى منه دائماً وسط مجتمع كالحبتمع الذى يعيش فيه أن يكون على جانب كبير من واليقظة ، ولاشك أن هذا قد انعكس على شعره ، و بخاصة فيها يتصل بالصورة التي يلتقطها في الحظة الحركة ، أو تلك الصور الحيالية التي كان يأتي بها ، لكي

<sup>(</sup>١) الموشع ٩٥٩ ، ٣٠٤ .

 <sup>(</sup>۲) استثبهد له في هذا المجال أسامة بن منقذ في البديع نقد الشمر بما سهاد باب المخالفة
 وهو المروج عن مذهب الشعراء ، وترك الاقتفاء لآثارهم كقوله :

طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجمي لسلام فليس المهود رد المجبوب على عتبه إذا أراد زيارة محبه و دقوله

آهيم بدعد ما حييت فإن مت فوا اسنى من ذايهيم بها بمدى (٣) المصدر نفسه ٣٢٩ .

يكسب المعنى امتلاء وخصوبة والتى « يجسم فيها مشاعره فى تركيبة حسية موحية » على نحو مانعرف من قصيدته التى أولها :

كان القلب ليلسة قيل يُغسلك ي بليلي العسامرية أو يسراح

وعلى كل فلعله بهذه اليقظة » (١) يمكن أن يفسر وقفه حين أنشد الفرزدق ٠-كما مر بنا – فخرا عند سليمان الذي كان يتوقع مدحاً ، فاذا بنصيب يدرك « المقام » وينشد مايرضي سليمان ، بدلا من تصوير الأمر على أنه « مقاييس القصر » (٢) التي تصرف في ضوئها نصيب ، وقريب من هذا لماحيته حين أخذ على الكميت قوله

أم هـــل ظعائن بالعلياء نافعــــة وإن تكامل فيها الأنس والشنب

فقد قال له: باعدت فى القول ، ما الأنس من الشنب ، فهو هذا يطلب من الكميت أن يقرن كلماته إلى لفقها ويصلها بمشكلاتها ، ومعنى هذا أنه يلفته إلى ما يسمى عند البلاغيين « مراعاة النظير » (7) وحين قيل له: لك بيت نازعك فيه جرير أيكها فيه أشعر ، فقال ماهو ؟ فقيل قو لك :

أضرً بها التهجير حتى كسأنها ' بقايا سلال لم يدعهسا سلالهسا مم أنشد قول جرير:

إذا بلغـــوا المنازل لم تقيُّد وفي طول الطـــلال لهـــا قيود!

فقال : قاتل الله ابن الحطنى ، فقيل له قد فضلته عليك ! فقال : هو ذاك (٤) و في الوقت نفسه يمكن القول ، بأنه البؤس الروحي الشاعر

<sup>(</sup>١) التفسير د النفس للأدب د. عز الدين اسماعيل ٩١ .

<sup>(</sup>٢) قيم جديدة للأدب العربي د. بنت الشاطئ ١١٤٠ ، ٣٢١ .

<sup>(</sup>٣) البلاعة تطور وتاريخ . د. شوق ضيف ص ١٨

<sup>(</sup>٤) آمال المرتشى ١ / ٨٠٠ .

الأسود الذى ضاعت مفاخره ، ولعله لوكان يملك جداً كجد الفرزدق لل تردد فى أن يقول شعراً مثل شعر الفرزدق .

ومها يكن من شيء فقد استطاع أن يخرج من طبقته ، وأن يبهر عصره ، بعد أن تخطى العديد من العقبات . و بعد أن نقش اسمه نقشاً حاداً على صخرة الشعر الصلبة (١) .

<sup>(</sup>۱) كانت وفاته فى ۱۰۸ هـ ۲۷۲م، وقد ذكرت من صفاته الجسيمة أنه كان أسود خفيف العارضين ناق الجنبيرة كما عرفت عنه الصلاة ، وعدم الإنشاد يوم الجمعة (شمر صبيب ۵، ، الأغافي ۱/ ۳۹۷، ۲/ ۳۹۷).

## ٦ ــ الشعراء الغاضبون

قبل أن ننتقل إلى الشعراء المدين عاصروا الغروب الأموى والشروق العباسي، والشعراء العباسيين بصفة عامة نقف وقفة عند ثلاثة من الشعراء المادين عاشوا في العصر الأموى ، وقد رأينا أن نجمع بينهم لاتفاقهم في ظاهرة المغضب من جهة ولقلة المعروف عنهم من جهة أخرى ، ثم لأنهم من وجهة نظرنا كانوا أول من شغب على العرب فنيا قبل أن تستفيض هذه الظاهرة على أيدى الشعراء الفرس بصفة خاصة ، وكانوا من أو اثل المدين تأثروا بنظرية النقاء العنصرى التي أكدها الأمويون ،

فالمعروف أن السود فى الجاهلية كانوا طبقة مهزومة ، وكانت حياتهم تقوم على خدمة العرب بالعمل و بالغناء و بالرقص ، و فى ضوء هذا نر اهم إذا عيروا بالسواد يكتفون بالوقو ف عند تبرير هذا اللون، و الاعتدار عنه، فكثيراً ماكانوا يقابلون بين سواد الليل و بياض الحلق ، أو يذكرون أن هناك أشياء أخرى يمكن أن تسودهم على « النسب المظلم » كما عرفنا من عنترة ، وسحيم ، وخفاف بن ندبة .

ا ولكن الإسلام حقيقة أنعش روحهم ، وأرسى دعائم المساواة ، وحطم الإحساس بالرق الداخلي الذي كانوا يحسون به إلى حد أنهم كانوا غير مصدقين بأنهم على قدم المساواة مع الإنسان العربي ، ولكن هذا لم يدم كثيراً ذلك ، لأن السود أحسوا أنهم لا يعاملون كغيرهم ،

ومن هنا انسحب بعضهم من المجتمع ، أو أغرق نفسه فى العبادة ، فالذى حدث فعلا أن القرن الأول الهمجرى حمل معه فى أول الأمر على استحياء بـ تلك العصبيات والحزازات القديمة، ثم مالبث أن اشتدت بين عرب الشهال وبين عرب الجنوب ، وقد رأينا فى أو اثل هذه الفتنة أن السود يتعاطفون مع عرب الجنوب أكثر مما يتعاطفون مع عرب الشهال ، ثم رأيناهم من خلال هذه العداوة يعملون على تأكيد ذاتهم ، وحين يوجه إليهم لوم بسبب ركاكة أنسابهم ، أو بسبب ألوانهم لا يسوغون مسلما بأنهم « بيض الحلق » أو أن هناك أسسياء أخرى يمكن أن تغطى على نقاط الضعف التى يعتر فون بها عندهم ، ذلك لأنا نراهم يدافعون بعنف وغضب عن كل مير أنهم ، فهم لا ينظرون إلى الحلف فى غضب ، وإنما يتعملون الإلتفات إلى الوراء ، ثم يقفون عند أشياء بعينها يرون أنها تكيد العرب ، و تثقل عليهم . و هكذا ظهر ميلاد غضب جديد للسود فى الأدب العرب ، و تثقل عليهم . و هكذا ظهر ميلاد غضب جديد للسود فى الأدب العرب ،

ومع أنه لم يلاحظ أنهم لم يكونوا يبدأون الشعراء العرب بالعدوان، إلا أنهم أصبحوا فى حالة لايسكتون فيها على تهمة توجه إليهم، أو على نظرة غضب تقذفها العيون – كحمجر – على جلودهم، وعلى ماضيهم!

ومها يكن من شيء فسنحاول أن نقف بقدر إسعاف النصوص لنا عند ثلاثة من الشعراء السود الذين كانوا علامات على التصادم المبكر يهالعرب .

١ س يعتبر الشاعر الأموى الحيقطان (١)

هو صاحب الصوت الأول الحقيقي الذي يؤرخ للنبرة الجديدة الني بدأ يتحدث بها الشعراء السود في الحياة العربية ، والتي كانت المدخل لما يعرف بالشعوبية .

<sup>(</sup>١) اصل معنى الحيقطان طائر الدراج او الذكر منه ، وهو الذي قيل عنه انه كان يفنسل في رأيه وعقله وهمته ، وهو الذي يقول في الاخوان ؛ لا تعرف الأخ حتى تر افقه في الحضر ....

وقد بدأت الشرارة الأولى حين رآه مرة الشاعر جرير يلبس في يوم عيد قميصا أبيض على جسده الأسود ، وكان أن تهكم به قائلا : كـــانه لما بسدا للناس أير حمار لُفٌّ في قـــرطاس

ولما كان هذا البيت العابث في تواتر من فم إلى فم ، فانه يقال : إن الحيقطان حزن حزناً شديداً و دخل إلى منزله ثم قال هذه القصيدة الرادعة ، التي تحتج بها اليمانية على قريش ومصر ، ويحتج بها كذك العجم والحبش على العرب ، وهذه القصيدة هي :

لئن كنت جَمَعُه الرأس و الجلمه فاحم فانى لسبُّط الكف و العرض أز همّر وإن سواد اللسون ليس بضمائرى

إذا كنت يوم الروع بالسيف أخنطر

فان كنت تبغى الفخر في غير كنهه

فرهط النهجاشي منلك في الناس أفخر تأبی الجلندی، و این کسری، و حارث ً

و هو ذة، والقبطى، والشيخ قَيَـُصر. .

فدام له الملك المنيع الموقـــــر ببلقمة حجن المخالب أكدر

و فساز بها دون الملوك سعسادة ولقيان منهم، وابنه، وابن أمه.. وأبر هـــة الملك الذي ليس ينكر غز اكم أبو يكسوم في أم داركم وأنتم كقبض الرمل أو هو أكثر (١) و أنتم كطير المساء لما هســوى لها

وثرامله في السفر ... رسائل الماحظ ١٨٠ وما بعدها ، معجم البلدان لياقوت ١٠٠ ٣٩٤ ، ظهر الإسلام ١ ٤٠٠٠ ، وقد جاء ذكره في قول خالد بن سلمة :

فما كان قائلهم دغفل ولا الحيفطان ولا ذو الشفه

وعقب الجاحظ في البيان والتبيين ١ - ١٣٠ يقوله : الحيفطان عبد اسود وكان خطيباً لايجارى .

<sup>(</sup>١) القبض : المديد الكثير ، وهويمني صاحب الفيل حتى أنى مكة لهدمها ، فهو يقول : كنتم كمدد الرمل فلم فررتم منه ؟ وما دامت قد غزيت -- وهي أم القرى وفيها البيت الحرام الذي هو شرفكم - فإن كل مكان لكم قد غزى .

فلو كان غير الله رام دفاعه

علمت .. و ذو التُّجريب بالناس أخبر

فاعطاء أريان من الغر أيسر (٢). إذا لأتشها بالمقاول حمير (٣) ولا كجۋاثا ماۋھا يتفجر (١) ولكن تجرآ . والتجارة تحقسر لكم في سهان الضأن عارُّو مفخر (٥)

وما الفخر إلا أن تبيتوا إزاءه وأنتم قـــريبٌ ناركم تتسعـــر ويدلف منكم قسائد" ذو حفيظة ال نكافحه طوراً ، وطوراً يدبس فأما التي ' قلتم فتلكم نبسوَّة وليس بكم صون الحرام المستّر (١) وقلتم القساح لانؤدى أتاوة و لو كــــان فيها رغبــــة ٌ لمتوّج و ليس بها مَشَمْتَى، ولا مُتَصَايَبًف ولا مرتع للعين ، أو متقنَّص ّ ألست كليبيا ، ، وأمك نعجة

.. وهذه القصيدة الجريثة تعتبر « جواز المرور » للشعراء الذين جاءوا بعد ذلك، والذين يطلق عليهم اسم الشعراء الشعوبيين، والملاحظ ابتداء أنه لم يقف عند جريرو قبيلته فقط، و لكنه تعرض بحسم للأحباش والعرب ، ثم أعطى - بانفعال - الأحباش كل مكرمة ، وسلب عن العرب كل مكارمهم ، فهو يسخر من مكة ، ويسخر من قدرة أهلها على الدفاع عن أنفسهم ، ويذكر أن حياتهم التي تقوم على التجارة حياة محتقرة لأنها تقوم على شي محتقر ، ثم يسوق -- بفخر . - عدداً من السود في معرض الزهو على العرب، ومع أنه يحتاط فيذكر أنه لاينبغي

<sup>(</sup>١) أى سين البيت الحرام ذو الستور ، وصنون لغة في صين .

<sup>(</sup>٢) اللقاح : القوم لم يدينوا للملوك ، ولم يصبهم في الجاهلية سباء ، الأريان : الحراج والأغارة .

<sup>(</sup>٣) المقاول : جمع مقول ل بالكسر ، وهو التيل الملك من ملوك حمير .

<sup>(</sup>٤) جؤاثا : حصن لمبد الفيس بالبحرين .

<sup>(</sup>٥) بنو كليب يرمون باتيان السان ، وكذلك بنو الأعرج ، وسليم ، وأشجع نرمى باتيان الماعز ، يريد أن يقول : أما المار فالذي شاع عليهم من ذكر النماج .

للعرب أن تفخر بالإسلام لأنه و نبوة ، [تجئ قدراً من السهاء ، إلا أنه لا يخنى فرحه بهؤلاء الذين تأبوا على الإسلام، فيقول باستمتاع ماكر : تأبي الحلندى ، وابن كسرى ، وحارث

و هـــوذة ، والقبطى ، والشيخ قيصر

فهو يريد أن يقول: كتب النبى صلى الله عليه وسلم إلى بنى الجلندى فلم يستجيبوا له ، وكذلك كان الحال مع كسرى ، والحارث بن أبى شمر ، وهو ذة بن على الحنفى ، والمقوقس عظيم القبط بمصر ، وقيصرا الروم . ، وهو فى كل ذلك يرفع راية السود ويلوح بها فى غطر سةو حنق و هكذا تكون هذه القصيدة جديدة فى موضوعها ، وتكون من أولى القصائد التى جهرت للعرب بالقول ، وأكدت فى الوقت نفسه روح الله القوة السوداء التى لم تعد تطيق الصمت ، ولا الاعتذار عن السواد ، ومن هنا بدأت الحرب بالكلمة الحادة كالسيف ، والمدببة كالرمح .

٧ ــ أما الشاعر الثانى افهو سنبيح بن رياح .

وقصته لا تختلف عن قصة الحيقطان، ذلك أن الشاعر جريراً لما همجاً بني تغلب جاء في همجائه :

لاتطلبن خُنُولة في تغلب ، فالزَّنْجُ أكرم مهم أخسوالا

وكان أن غضب العبيد من الزنج وقالوا: « من يعذرنا من ابن العطني ، فقال رجل منهم يقال له سنيح بن رباح مولى بنى ناجية هذه القصيدة (١):

<sup>(</sup>۱) الكامل في اللغة والأدب ۲ سـ ۸ ، نقائض جرير والأخطل لأبي تمام تحفيق الأب أنطوف ما لحاني ٨٨ ، حزافة الأدب ۲۷۰۲ ، والجزء الحادى عشر من ناريخ مصنف مجهول ، وهو لمله كتاب أنساب الأشراف وأخبارهم للشيخ الامام ابى الحسين احمد بن يحيى بن جابر داود البلاذرى البغدادى ص ٣٠٣ مطبعة بولس آب في مدينة غريفزولد ١٨٨٣ ... وقيل إن المام الشاعر رباح بن سنيح ، وسبيج بن رياح ، ورباح بن سبشيج ، ووالعسميح سنيج بن سنيج بن ح

ما يال كلسب من كليب سيتنا ان امرأ جعسل المراغسة وابنها والزنج لو لاقيتهم في صفههم فسل ابن عمروحينرام رماحهم فمجعسوا زيادآ بابنه،وتنازلوا و مر بطین خیولهم بفنـــائهم كان « ابن ندبة» فيكم من نجلنــــا وابنا زبیبة «عنتر » و « هراسة» سل « ابن جيفر ۽ حين رام بلادنا

إن لم يوازن حاجبا وعقــالا مثل الفرردق جائر قد فالا (١) لاقيت ثم جمدا جمسا أبطالا أرى رماح الزنج ثم طوالا (٢) لما دعوا النزال ثم نزالا <sup>(٣)</sup> وربطت حولائشيها وسخالا(١) و « خُنُف افْ» المتحمل الأثقالا ما إن ترى فيكم لهم أمشسالا . . فـــرأى بغزوتهم عليه خبالا(ه)

🚐 رياح ، وقد رويت له في الجزء السابع من كتاب الحيوان المجاحظ تحقيق عبد السلام مارون ص ٢٠٤ ، ٢٠٥ هذه الأبيات ، ويقصه بالخشر فيها النبي صاحب موسى :

> ركيف يبغض شيئاً فيه معتسبر ولو تتوج فينا واحسه فرأى يغضى ويركسع نعظيا لحبيبته وليس يجزل إلا كل ذى فخر مثل الزنوج فان الله فضلهم

ما أيغض الحضر فيلا منذ كان ولا أحب عير ا ... وذاكم غاية الكذب وكان في الفلك فراجاً من الكرب والغيل القبل شيء لو تلقشه حاجات نفسك من جد ومن لعب زى الملوك لقمد أونى على الركب وليس يعدله النشوان في العلمسرب حر ومنبته من خالسمس الدهب بالحود (...) والتطويل في الحطب ؟

- (١) والمراغة : الأتان . فالا : أخطا رأيه وضمف .
- (٢) ابن صرو : هو حفص بن زياد بن عمرو العثكى كان خليفة أبيه على شرطة الحمجاج، وحين غلب رباح شار الزنجي على الفرات ، توجه إليه حفص بن زياد ففتله رباح ، وقتل أصحابه ، واستباح عسكره، وفي النقائض ص ٨٨ هو زياد بن عمره وقد قتله رباح زمن الحجاج بن يوسف .
  - (٣) زياد : والد جعفر بن زياد بن عمرو .
    - (١) الشيه : جمع شاه .
- (٥) ابن جيفر : هو النعمان بن جيفر بن عباد بن جيفر الجلندي ، كان قد غزا بلاد الزنج فقتلوة ، وغنموا فسكره .

و « سليك » الليث الهزبر إذا عدا هذا « ابن خازم بن عجلي « منهم أيناء كـــل نجيبة لنجيبة فلنحـــن أكرم من كليب خثولة وبنو الحباب مطاعـــن ، ومطاعم

والقسرم عباس علوك فعسالا غلب القبائل نجسدة ونوالا أسد تربب عندها الأشبالا ولأنت ألأم منهم أخسوالا عند الشتاء إذا تهب شهالا.

وهو لاينسي لكي يحكم حلقات العداء أن يفضل عليه الفرردق فيقول :

فقصرت عنه باجسرير وطالا

قد قستُ شمرك باجرير وشمرَه ووزنتُ فخرك ياجرير وفخسره فخففت عنه حين قلتَ وقالا

والملاحظ هنارأن الشاعر لم يغضب لهجاء شخصي على نحو مافعل الحيقطان ، وإنما رأيناه يغضب لبني قومه الزنج، ويذكر بالمواقع التي انتصروا فيها على العرب، وكيف يربطون في فنائهم الحيول، في الوقت الذي يربط فيه جرير حوله الشياه والسخالا .

وهو يذكر السود الحالصي السواد في العرب ، ثم يذكر أبناء السو داوات ، ويسميهن النجيبات ليزيد الألم على العرب الدين يسمون حراثر هم نجيبات ، ثم يذكر أن خثولتهم أنجب من خثولة كليب

٣ ١٠ أما الشاعر الثالث فهو عكيم الحبشي (١).

وقد قيل إن علماء أهل الشام كانوا يأخذون عنه كما أخذ أهل العراق من المنتمجع بن نبهان ، وعلى كل فقد سمع عكيم الحبشي أن حكيم ا ابن عياش الكلبي يقول :

<sup>(</sup>١) رسائل الجماحط ١٩٨ ، ١٩٩ ، بين العرب والمبشة ١٣٧ ، ١٣٨

لاتفخــرن بخال من بني أسد فان أكرم منها الزنج والنوّب (١)

فاذا بهذا الشاعر الحبشى يحس أنه أهين، وأنه لابد أن ينتقم للسود، وكان أن قال فيها قال :

ويوم يثرب كنا فحيْلَة العرب وكلهم هارب موف على قتب وجد أبرهة الحـامى أبى طلب فها لحمير والمقسوال فى النسب جمع الشبيكة فوق الزاخر اللجب

.. من كل هذا نرى أن أول الأصوات الصاخبة التى ارتفعت على العرب كانت من السود ، فقد جمعوا لهم مابين أعينهم ، وسخروا منهم ، ونقبوا عن نقط الضعف فيهم ، وألحوا على هذه النقاط ، وفى كلمة موجزة رفعوا أنفسهم عليهم ، وقالوا ماقالوه بغضب وعنف لاعلى حياء كما كانوا قبل مجى الاسلام . وهكذا يكون الشعراء السود هم « الشعوبيون الأول » الذين قالوا ماقالوه بانفجار مخيف ، أما الذين شغبوا على العرب فى العصر الأموى من غير السود كزياد الأعجم ، واسماعيل بن يسار ، وابن ميادة ، فقد كانت نبرتهم خافتة وعلى شيء من الإبقاء للود ، وحتى الذين صرخوا فى وجه العرب فى العصر العباسى أعتقد أن عنفهم كان دون عنف السود ، و بخاصة إذا عرفنا أن هناك نصوصاً قد ضاعت أوضيعت بالنسبة للشعراء السود ، فنحن لانتصور أن يضيع ذكر هؤلاء الشعراء الثلاثة بالصورة التى ضيعوا عليها إلا إذا كان وراء ذلك غضب عليهم ، وتعمد لإهالهم ، ومن غير الطبيعى

<sup>(</sup>۱) يبدر أن هذا كان متمار فأعليه عند بمض العرب ، فنحن بجده عند الفرزدق ، وسويد ابن أبي كادل ، وحاجب بن يزيد (مجالس ثماب ۱۲۷ ، الأغانى ۱۳ – ۸ ، ۱۹ – ۲۲۸، ۲ – ۳۳۰) .

أن نتصور أن هذا الشعر هو كل شعرهم ، وأن غضبهم لم يمتد أكثر من ذلك ، ذلك لأنا أمام شعر ناضج ، ومستكمل الأداة .

ولهذا فنحن نخالف الله كتور محمد نبيه حمجاب حين يقول « . . وإذا تطرق الحديث إلى الزنوج وهم موالى النوبة ، كنصيب وسنيح فى الإسلام وعبد ياليل فى الجاهلية ، فيمجدر بنا . . حين نشير إلى موقفهم من العرب أن نقرر أنهم كانوا أقل الشعوب عصبية على العرب ، وقد يرجع السبب فى ذلك إلى قلم وضعفهم وماضيم الله لله من الحضارة ما بلغه النرس والروم (١) » فمع أن الزنوج ليسوا موالى النوبة ، ومع أن الاستشهاد بعبد ياليل لايدعم القضية التي يراد اثباتها ، إلاأن الذى لاشك فيه أنه من خلال النصائد التي أور دناها ، ومن خلال العضب الذى يطفح منها فى هذا الوقت المبكر فى عهد الأمويين . . نزعم أن السود كانوا رواد الشعوبية ، وأنهم لم يقلوا عن الذين خاشنوا العرب وغاضبوهم بل زادوا عليهم .

و إذا كان الدكتور محمد نبيه حمجاب يستشهد على قوله بأن الفرزدق حين قال :

وخير الشعسر أشرفه رجسالا وشر الشعسر ماقال العبيسه

رد عليه نصيب بقوله:

ليس السواد بناقص مادام لى هذا اللسان إلى فواد ثابت من كان ترفعه منابت أهله فبيوت أشعارى جعلن منابتى إلى ليحسدنى الرفيع بناؤه

من فضل ذاك وليس بي من شامت ا

<sup>(</sup>١) الصراع الأدبي بين العرب والعجم ٥٠، ١٥.

ثم يقول: «وفى تلك الأبيات من التسامى والتطاول مالا يخلى ، من حيث إنه يتسسح بالأصول والجلمود، وإنما قد فخر بقلبه ولسانه. وهل المرء إلا بهذين الأصغرين، كما فخر بشاعريته، وهي عنده أسمى من الأصول التي يزدهي بها العرب (١) ».

ونحن من جانبنا نرى أن نصيباً بالذات لم يكن له نصيب ما فى الهجاء على عادة الشعراء فى عصره، ويروى أنه سئل: لم لايقول الهجاء ؟ فقال: رأيت الناس رجلين، إما رجل لم أسأله شيئاً فلا ينبغى أن أهجوه فأظلمه، وإما رجل سألته فمنعنى، فنفسى كانت أحق بالهجاء إذ سولت لى أن أسأله، وأن أطلب مالديه، ومع هذا فانه يروى أن جريراً مر به وهو ينشد فقال له: اذهب فأنت أشعر أهل جلدتك، فرد عليه: وجلدتك ياأبا حزرة (٢).

ويبدو أن غضبهم الحاد والمتفجر كان بعد أن أحسوا بعد عهد الحلفاء أن النظرة إليهم بدأت تتغير وأن الأمويين يؤكدون النقاء العنصرى ، ومن ثم كانت صيحتهم ، وكان شعرهم هذا الغاضب الذى نزعم أنه من أقسى الشعر الذى قاله الشعوبيون فى العرب ، كها نزعم أنهم الرواد المقيقيون للحركة التى تحددت تحت اسم «الشعوبية » ، ولكن صوتهم وهن بعد ذلك لأسباب أهمها ، أن السود لم يكن لهم دور كالفرس مثلا فى المجتمع الجديد ، ولأن الفتوحات لم توجه إليهم ، ثم إنهم حوصروا فى المجتمع الجديد فى وظائف بعينها ، وأنهم بعد انفهجارهم فها سمى «ثورة الزنج » رضوا أن يتصالحوا ، على مضض ، مع المجتمع الذى عاشوا فى إطاره .

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١ -- ٣٣٨ .

ومها يكن من شيء فالذي يجب ألا ننساه أنه كانت هناك مؤامرة من الصمت بالنسبة لهؤلاء الشعراء الغاضبين وأنهم كانوا يحسون بالهوان الاجتماعي ، وبأن نظرة المجتمع إليهم لم تعد عاطفة ورحيمة ، فلقد كان هذا المجتمع في كثير من الأحيان يستثيرهم وكأنهم ثيران في حلبة ، ومن هنا رأيناهم يقذفون أبياتهم ملكاء النار ملك وجه هؤلاء اللين يحقرونهم ، فهم لا ينقدون فقط ، ولكن يصادمون ، ويتوعدون ، ويحقرونهم من خلال ذلك يؤكدون ذاتهم هالتركيز على النابغين منهم ، وبتعرية عاهات من يناوشهم ، وهكذا – وبأسلوب الكواسر - قد هشموا وجاج المجتمع ، وأطلوا بوجوههم الغاضبة ، بعد أن كانوا في الماضي يصمتون على مضض ، أو يكتفون « بالنقر » على زجاج العداوة .



## ٧ ــ سديف بن ميمون

هو سديف (١) بن ميمون مولى خزاعة ، وكان سبب ادعائه ولاء بنى هاشم أنه تزوج مولاة أبى لهب ، فادعى ولاءهم ، و دخل فى جملة مواليهم على الآيام ، وقيل: بل أبوه هو الذى تزوج مولاة اللهبيين فولدت منه فلما يفع وقال الشعر ، وعرف بالبيان و حسن العارضة ادعى الولاء فى موالى أبيه فغلبوا عليه (٢) . وقد كان هذا و راء تعصبه الشديد لبنى هاشم دون خوف من بنى أمية فى عصرهم ، وقد بدأ حياته غاضباً، لبنى هاشم دون خوف من بنى أمية فى عصرهم ، وقد بدأ حياته غاضباً، ومهيجاً على الحياة من حوله إلى حد الإحساس بأن الاضطراب يعتبر أعمق وأرسخ من النظام الذى تحكم باسمه الحياة من حوله .

فما يروى عن حياته المبكرة أنه كان يذهب إلى مكان خارج مكة ، ويخرج مولى لبنى أمية اسمه سباب ، ثم يتسابان ويتشاتمان ويأخذان في ذكر المثالب والمعايب للهاشميين والأمويين « ويخرج معها من سفهاء الفريقين من يتعصب لهذا ولهذا ، فلا يبرحون حتى تكون بيهم الحراح والشجاج ويخرج السلطان إليهم فيفرقهم ، ويعاقب الجناة (٣) » .

<sup>(</sup>١) السدفة الظلمة والسدفة الضوء وهما من الأضداد ، وسميا بذلك لأن الأصل في السدفة الستر « مجلة مجمع اللغة العربية ج٧٧ و٧٣ »

<sup>(</sup>٢) الأعالى ١٦ - ١٣٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١٦ -- ١٣٥ .

وقله كبر هذا الأمر ووجد هوئ في نفس الكثيرين إلى حد أنه تكونت جهاعتان كبيرتان تقلقان السكينة في مكة ، كانت أولاهما تسمى السديفية (نسبة إلى سديف) والثانية تسمى السبابية نسبة إلى سباب (١) .

وقد كان طوال معاصرته لبنى أمية يقول: إنه برئ من جورهم وظلمهم وعدوانهم (٢) ، كما أنه أثر عنه أنه كان يقول « اللهم فيئنا أصبح دولة بعد القسمة ، وإمارتنا غلبة بعد المشورة ، وعهدنا مير اثآ بعد الاختيار للأمة ، واشتريت الملاهى المعازف بسهم اليتيم والأرملة ، وحكم في أبشار المسلمين أهل النمة ، وتولى القيام بأمورهم فاسق كل محلة اللهم وقد استحصد زرع الباطل ، وبلغ نهيته ، واستجمع طريده اللهم فأتح له من الحق يدا حاصدة تبدد شمله ، وتفرق أمره ليظهر الحق في أحسن صورته ، وأتم نور » (٣)

من هنا نرى أن ثورته قائمة على أسس ، وأنه يقدم مايسوغ غضبه فهو يدين النظام الأموى ويطالب بتغييره ليظهر الحق فى « أثم نور ! » ثم يسقط حكم الأمويين ، و تعلو راية العباسيين ، و إذا بالشعراء يأخلون عدة مو اقف من خلال وجهات نظر الشيعة ، فبعضهم - كالكيسانية ، قال : لا بأس من ذلك و و قف إلى جانب العباسيين كالشاعر السيا الحديرى ، و بعضهم ، - كالإمامية ، - طبقوا على أنفسهم مذهب « التقية » و أخلوا ينافقون العباسيين و يمدحو نهم على نحومانرى من الشاعر منصور و أخلوا ينافقون العباسيين و يمدحو نهم على نحومانرى من الشاعر منصور و التمرى ، أما يعضهم الآخر ، - كالزيدية ، فقد انتظروا بعض الشي و ظنوا أن العباسيين لابد أن يشركوا معهم أبناء عمهم العلويين في الحكم و لكن بمرور الأيام تنطقيء بهجتهم و يأخذون موقفاً مضاداً للحكم القائم.

<sup>(</sup>۱) المصادر نفسه ۱۲ – ۱۳۵

<sup>(</sup>٢) طبقات الشعراء لابن الممتز ٣٨.

<sup>(</sup>٣) الشعر : الشعراء ٧٣٧ .

ولقد كان يمثل هؤلاء خير تمثيل سديف (١) . . ذلك لأنه كها سبق أن ذكر من دعاة الحق واتمام النور .

وهو يسارع بالذهاب إلى أبى العباس السفاح، وهنا يدخل الحاجب ثم يقول للسفاح : ياأمير المؤمنين بالباب رجل حبجازى أسود را كب على نجيب متلم يستأذن ولايخبر باسمه ، ويحلف ألا يحسر اللثام عن وجهه حتى يراك ، فيقول : هذا مولاى ساديف ياخل ، وحين دخل و بجد السفاح جالساً في مجلس على سريره، وبنو هاشم دونه على الكراسي وبنو أمية دونهم أعلى الوسائد ، ومن هنا ينشد تلك القصيدة الدموية التي تقول :

أصبح الملك ثابت الأساس بالصحور المقدد مين قديما يا أمير المطهرين من اللم أنت مهدي هاشم وهداها لاتقيان عبد شمس عشارا أنزلوها بحيث أنزلها الله خوقهسم أظهر التودد منهم أقصهم أيها الخليفة واحسم واذكرن مصرع الحسين وزيد والإمام الذي بحران أمسي والإمام الذي بحران أمسي نعم كلب الحراش مولاك لولا

بالبهاليل من بنى العبساس والسرءوس القهاقم الرؤاس ويا رأس منتهى كسل راس كم أناس رجوله بعسد إياس واقطعسن كسل رقلة وغراس بدار الحسوان والاتعساس ويهم منكم كعصر المواسى عنك بالسيف شأفسة الأرجاس وقتيال بجسانب المهسراس وقتيال بجسانب المهسراس وقير في غربة وتناسى .. قير في غربة وتناسى .. قير بم من نمارق وكراسى أو د مسن حبائل الإفلاس (٢)

<sup>(</sup>١) العصر المياسي الأول ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٢) الحماسة البصرية ١ - ٩١، ٩٢، ٩٢، الأغانى ١٤ - ١٣٤، ١٣٥ ومع ان هذه القصيدة أشبه بالشاعر وبدخوله على السفاح إلا أن هناك من ينسبها لشبل بن عبد الله مولى بني هاشم مع =

ويقال : إن أبا العباس حين سمع هذا أخذته رعدة ، وهنا التفت بعض ولد سليان بن عبد الملك إلى رجل منهم وكان إلى جنبه ، ثم قال : قتلنا والله العبد، وبعد هذا أقبل أبو العباس عليهم فقال : يابني الفواعل أرى قتلاكم من أهلى قد سلفوا وأنتم أحياء تتلذذون في الدنيا . خذو هم فأخذتهم الخراسانية بالكافركوبات ، فاهمدو ا، إلا ماكان من عبدالعزيز ابن عمر بن عبد العزيز ، فانه استجار بداو د بن على وقال له : إن أبى لم يكن كآبائهم وقد علمت صنيعته إليكم ، فأجاره واستوهبه من السفاح وقال له : قد علمت ياأمير المؤمنين صنيع أبيه إلينا ، فوهبه له، وقال له : لاتريني وجهه ، وليكن بحيث تأمنه ، وكتب إلى عاله في النواحي بقتل بني أمية . ونحن قد اخترنا هذه الرواية من عدة روايات لقربها من العقل ، وفي الوقت نفسه نؤكه أنه لن يكون الشعر هو السبب في إقامة هذه المأدبة البشرية ، فهناك مايدل على أن السفاح قد بدأ يضيق بهم ، وأن أبا مسلم الحراساني كان يعمل على استثصالهم (١) بل إن هناك من يدهب إلى أن الأمر قد رتب بحيث يدعى الأمويون جميعاً إلى إقامة « وليمة مصالحة » (٢) . وقد علق على هذا يوليوس فلهوزن فقال: « وهذا المنظر بما فيه من استدراج الضمحايا بدعوتهم إلى وليمة ومن إنشاد قصيدة تدعو إلى انفجار غضب يبدو غير مصطنع ، وهو يشبه هذا النوع من الولائم ، تلك الوليمة التي قضي فيها على ﴿ بيت

ي تغيير فى البيت الأخير مثل صاحب الكامل ٢ - ١٥٤ ، العقد الفريد ٢-٢٥٠ ، ولعلهما استكثراً هذا عل شاعر أسود ظاتين أن السبب الوحيد الفتل هو القصيدة ، وقد قال صها ابن الأثير فى المثل الثائر « و هذه الأبيات من آخر الشعر ونادره افتتاحاً وابتداء وتحريضا وتاليبا ، ولو وضمتها بما شاء الله وشاء الإسهاب والإطناب لما بلغت مقدار مالحا من الحسن « قسم ٣ ص ١٠٧ تحقيق د. احمد بدوى ود. بدوى طبانه .

<sup>(</sup>١) الأغانى ١٤ -- ٣٤٦ ، والنجوم الزاهرة ١ -- ٣٣٠ ، تاريخ البهتي ، ٢١ .

<sup>(</sup>٢) الامبر اطورية المربية ، ترجمة خيرى حاد ٢٥٥ .

عمرى الاسرائيلي ه<sup>(۱)</sup> ، وقريب من هذا مافعلته قبيلة جديس بأعدائها من طسم <sup>(۲)</sup> .

ولعل مما يؤكد هذا أن أبا مسلم الخراسانى أغرى السفاح بقتل سلمان ابن هشام بن عبد الله قائلا : قد بنى من الشهجرة الملعونة فرع ، وحين لم يلتفت إلى كلامه دس إلى سديف مالا ، وأغراه بأن يتعرض لهذا الأمر فقال :

لایغــرنــًك ما تری من رجــال ان تحت الضلوع داء دویــا فضع السیف وارفــع السوط حتی لاتری فــوق ظهرها أمویا

فكان ذلك سبب قتله فقد ضرب السفاح عنقه ، وعنق ولديه وصلبهم .

فسياسة المولة هنا التدبير والإعداد للمجزرة ، ولابأس بأن يسقط دم الجميع على رأس الشاعر ، ولاشك أنه من السداجة أن يقال : إن هذه القصيدة كانت السبب في إقامة هذه الوليمة الدامية .

. . وحين توفى السفاح وجاء بعده المنصور رسخ فى ذهن العلويين أن الأمر خرج من أيديهم ، ولهذا نراهم يجمعون على الحروج على النظام القائم . وفى عام ١٤٥ ه نرى أن ثورة زيدية (٤) يقوم بها فى المدينة محمد بن عبد الله الحسن الملقب بالنفس الزكية ، ونرى سديفاً يتنف إلى جانب إبراهيم بن عبد الله شقيق النفس الزكية الذى ثار بالبصرة ، فقد وقف إلى جانب المنبر ثم قال :

<sup>(</sup>١) تاريخ الدولة المربية ٢٧٥ ، ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١١ -- ١٦٧ .

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة ١ – ٣٣٠ ، ٣٣١ ، حيون الأخبار ١ – ٢٠٨ ، المجبر ٤٨٦ .

<sup>(؛)</sup> الزيدية من فرق الشيعة ويعتبرون من اعدل الفرق لأنهم سع اعتقادهم أن عليا أسق بالخلافة من ابي بكر وعمر الا أنه مادام قد أجمع أكثر الصبحابة على يعتهما فان أمامتهما تعتبر صمعيحة ، وهم ضد التستر والاختفاء (ظهر الاسلام ٢ -- ١٣٦) .

إيه أبا اسمحـــاق مُليِّةَ لهـا في صحة الله وعمر طويل اذكـــر هـــــاك الله زحــــل الألى

كما قال مخاطباً النفس الزكية:

إنا لنأمل أن ترتـــــ ألفتنـــا بعد التباعد والشحناء والإحن وتنقضي دولة" أحكام قــادتها فينا كأحكام قوم عابدى وثن فسانهض ببيعتكم تنهض ببيعتنا إن الخلافة فيكم يابني الحسن الله

سير بهم في مصمتان الكبول

وحين ظفر بابراهيم بن عبد الله وقتل ، هرب سديف ثم كتب للمنصور : إ ، ، ، ؛ : . : .

أنا مولاك وراج عفسوكم فاعف عنى اليوم من قبل العطب فوقع المنصور :

ما نمانی عمد بن عسلی ا ان تشبیّهت بعدهسسا بولی وكتب إلى عبد الصمد بن على يأمره بقتله ، فيقال إنه دفن حياً (٢)

. . وما عدا هذا يروى له شعريمدح به أميرا مذحجياً على مكة (٣) وقد استمحسن ابن المعتز قوله في الغزل :

أعيب التي أهوى واطرى جواريا يتريئن لها فضلا عليهن بينسسا برغمي أطيل الصد عنها إذا بدت أحاذر آذانا عليها وأعينا (١)

<sup>(</sup>١) الشمر والشمراء ٧٣٧ ، الدسر المباسي الأول ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٢) الشعر والشمراء ٧٣٧ ، ٧٣٨ وهناك روايات أخرى تتملق بالظفرية ، مقاتل الطالبين ٧٦ .

<sup>(</sup>٣) طبقات الشعراء ٤١ .

<sup>(</sup>٤) المميدر نفسه .

كها يروى له في وصف نساء :

وإذا نطقسن تخالهسن نواظا وإذا يسمن فسإنهن غامة وإذا طرفن طرفن عن حدق المها وكأن أجياد الظياء تمدها وأصح ما رأت العيون محاجسرا وكأنهن إذا نهضن لحاجمة ينهضن بالعقدات من يتبر ينا (١).

درا يفصّل لؤلؤا مكنونسا أو أقحوان الرمل بات معينـــا وفضلنهن محساجرا وجفسونا وخصورهسن لطافة ولدونا ولهن أمرض ما رأيت عيونــــا

و من شعره الذي تغني به أبو العبيس بن حمدون ( خفيف ثقيل بالسبابة والوسطى ) قوله :

عسلام هجرت ولم تهجسرى ومثلك في الهجسسر لم يعسار قطعـــت حبالك من شادن أغن قطوف الحطا أحـــور (٢)

فهو قد أخلص لقريش كلها في مواجهة بني أمية ، ثم فرح بمقام العباسيين ولكنه عدل عن موقفه، وقد ظل موقفه ظاهر او حاسما « وهذا هو مثال العبد في صورة المولى المخلص الصدوق » (٣) وقد ظل على موقفه هذا مع إنكار بني عبد الدار انتسابه إلى قريش(١).

ولاشك في أن التزام هذا الشاعر قد جني عليه ، فهو أخذ موقف المعارضة من بني أمية فلم يركز عليه كتابها ، وهو قد عارض العبامسيين وخرج عليهم ، ثم هو إلى جانب ذلك أسود ، ومن هنا كما يقولون :

<sup>(</sup>١) زهر الأداب ١٥ . والعقدات : موضع ، واحتج بالبيت الحامس على صحة الطباق في الصناعتين س ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٦ -- ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) بين الكتب والناس ٧٨.

<sup>(</sup>٤) مخطوط المغتالين ورقة ٩٠ ، الأغال ١٦ -- ١٣٦ .

. . صحیح إن ماروی له يؤكد شاعرية أصيلة ، وإن ابن المعتز قال عنه : كان سديف شاعرا مفلقاً وأديباً بارعاً وخطيباً مصقعاً وكان مطبوع الشعر حسنه وقد استشهد له في باب الطباق بقوله :

وأصح مارأت العيون جوارحا منهن أمرض مارأيت عيونا ولكن أسوأ حلقة مرت به - وحياته كلها متصلة التعاسة - أن شعره لم يصل للناس منه إلا القليل (۱) ، وإذا كنا لم نجد في شعره الذي وصل إلينا شيئاً عن السواد ، إلا أن انفعاله ، وطريقة تصوره للحياة من حوله ، وهذا القلق الذي كان يقتات من أعصابه .. يرسم صورة لموقف الشاعر الأسود من الحياة وقد لمس هذا العقاد في قوله :

« فبر دت ذحول بنى هاشم، ولم تبر د نقمة مولاهم هذا على الأمويين وهذا هو مثال العبد فى صورة المولى المخلص الصدوق ، (٢) .

<sup>(</sup>١) توفى عام ١٤٦ ه الأعلام ١٢٦ .

<sup>(</sup>٢) بين الكتب والناس ٧٨ .١

## ٨ ــ أبو دلامة

هو أبو دلامة زندبن الجون ، كان أبوه عبداً لرجل من بنى أسداً المم أعتق ، وقد عاش فترة فى عهد بنى أمية ولكنه لم ينبغ فى هذه الفترة فقد كانت فترة نظام يزول وفترة هموم تأخذ الجميع من كافة الأطراف ولكنه بعد قيام العباسيين ، وامتلاء الحياة الجديدة بالبهجة ، وثمار الانتصار برز نجمه فى عهد ثلاثة من الحلفاء هم السفاح ، والمنصور ، والمهدى (۱) ، وهكذا انتمى تماماً – وبلا تردد – إلى الحكم الحديد .

وهناك إجماع على سواده وأنه كان عبدا حبشياً (٢) ونحن نقابل هنا شاعرا أسود من نوع جديد ، ذلك لأنه لم يهتم تماماً بسواده فى الوضع الاجتماعي الذي وضع فيه نفسه ، وارتضاه ، فقد أخذ على عاتقه أن يملأ الحياة من حوله بالبهجة ، والسخرية والدعابة ، وأن يتصل بالطبقة الحاكمة رجالا ونساء ليضاحكهم ثم يسلبهم أموالهم ، ولقد عرف كيف يتسلل إلى نساء القصور ليطلب أولا ما يريد من المتاع ، وليوسطهن ثانية لدى الرجال الحاكمين من أجل مايريد ، وأنه ليدخل

 <sup>(</sup>۱) الأغان ۱۰ - ۲۳۰ ، نهاية الأرب ٤ - ۲۷٠ ، امالى المرتضى ۲ - ۲۹۰ ، مخطوط وقع شان الحيشان ورقة ۱۳۳ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، وفيات الأعيان ٣ -- ١٩٠ ،الكنى والألقاب ١ --٦٧

على أم مسلمة سولم تكن ضمحكت منذ مات والدها أبو العباس م فإذا بها تضمحك و تقول له : لو حدثت الشيطان لأضمحكته (١) .

وهو يبدأ لملاقاة الحياة خفيفاً من كل شيء ، فهو باسم الولاء الممرح والحياة المبهجة يخرج على القيم السائدة في المحبتمع ، ويكاد يخرج الوجود نافضاً عنه كل القيم المسبقة ، وخارجاً عما تعارف عليه! أكثر الناس ، ولكنه في خروجه لا يحمل السيف ، ولا يخلع الولاء ، وإنما يمارس كل هذا من خلال النادرة ، والمفارقة ، ثم إنه كان يحمى ظهره أساساً بالحلفاء ، وبالنساء في بيوت الحلفاء «وكان فاسد الدين ، ردئ المذهب مرتكباً المحارم ، مضيعاً الفروض ، مجاهرا بذاك ، وكان يعلم هذا منه ويعرف به فيتجافي عنه الطف شعله (٢) » .

وإذا كان هناك من يذكر أن عصر أبى دلامة كان يوجد فيه العديد من ألوان الزندقة ، كالزندقة السياسية ، والزندقة الدينية ، والزندقة المائية ، والزندقة المائية ، والزندقة الفكرية ، إلا أن أبا دلامة لا يمكن أن يدخل تحت هذه الدوائر ، فإذا كان لابد من وضعه في دائرة فان هذه الدائرة ستكون بلاشك دائرة الزندقة الاجتماعية باعتبارها وسياة للظرف ، والمنادمة ، شم إن هذا اللون من الزندقة كان يحميه من البطش والمصادرة (٣) .

فالخليفة أبو جعفر حين يطلب منه أن يصلى معه فى مسجده ، نرى الشاعر يقول فى هذا شعرا ثم يسلمه للمهدئ ليساسه إلى أبيه ، وهذا الشعر هو :

ألم تعلما أن الخليف السرَّنى بمسجده والقصر مالى والقصر ألم والقصر أصلى به الأولى وويلى من العصر أصلى به الأولى وويلى من العصر

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٠ -- ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٢) الأغان ١٠ - ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٣) ابو دلامة . على الخزاعي ه ؛ ، اتجاهات الشمر المربي د. محمه مصطفى هداره ٣٤٣ .

أصليها بالكره في غير مسجـــــــــــ فإلى الأولى والاالعصر من أجر يكلفني من بعدد ماشبت خطة كي يحط بها عني الثقيل من الوزر وما ضمَّه – والله يغفــــر ذنبه –

لو آن ذنوب العالمين على ظهرى <sup>(١)</sup>

ويلزمه الخليفة بقيام شهر رمضان حين عرف إسرافه في شرب الحمر، فما كان منه إلاأن توسل إليه لير د إليه حريته عن طريق ريطة (٢) وكان أن رفع إليها رقعة تقول :

[----بي ر كــــأنى أبتغيها كنت شيخا أصطليها لصبياب أشتويها . . ني عــــــلاب أحتسيها ر ولا تسمعنيهـــا

أيلغا ريطة أنى كنت عبادا لأبيها فمضى يرحمه الله وأوصى وأراهـــا نسيتني مثــل نسيان أخيهــا جاء شهر الصوم يمشى مشية ما أشتهيها تنطح القبلة شهرا جبهى لا تأتليها في ليسال من شتاء قساعدا أوقسد نسارا وصبوح وغبسوق فاطلبي لى فرجا منها وأجــرى لك فيها (٣)

<sup>(</sup>١) الممدر نفسه ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٢) ابنة السفاح وزوجة المهدى .

<sup>(</sup>٣) الأغاني ١٠ -- ٢٤٩ .

وهو يهرب من الحج هربآ ، ذلك أن موسى بن داود قال له : أحجج معى ولك عشرة آلاف درهم، فلما أخذها هرب إلى السواد وجعل ينفق منها هناك على ملذاته وبخاصة ألحمر ، وحين حمل إليه و هوسكر ان

يا أيها الناس قــولو ا أجمعون معا صلى الله على موسى بن داو د كـــأن ديباجتي خديه من ذهب إنى أيها أعوذ بداود وأعظمه خبرت أن طريق الحج معطشة من الشراب وما شربي بتصريد والله ما فيّ من أجسر فتطلبه ولا الثناء على ديني بمحمود (١)

إذ بدا لك في أثـــوابه السود من أن أكلف حجثًا يا ابن داو د

أما الحمر فكانت محنته الحقيقية ، وانه ليخرج مرة وهو سكران وحين يسأله الجند : من أنت وما دينك ؟ يقول :

ديني عـــلي دين بني العبـــاس ما خمم الطين على القرطاس إنى اصطحبت أربعا بالكاس فقسد أدار شربها براسي فهال بما قلت لكسم من بساس

وحين يحمل إلى أبى جعفر يأمر بحبسه مع الدجاج في بيته ، وحين يفيق يكتب إليه:

> أمير المؤمنين فسلمتك نفسي أمن صفراء صافية المزاج وقسد طبخت بنار الله حستى تهش فسما القلوب وتشتهيها أقساد إلى السجون بغير جسرم ولو معهسم حبست لكان سهلا

علام حبستني وخرقت ساجي كمأن شعاعهما لهب السراج لقد صارت من النطف النضاج إذا برزت ترقرق في الزَّجساج كأنتي بعض عال المسراج ولكني حبست مع الدجــــاج

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ١٠ - ٢٤٦ ، المرزياني ٣٨٧ .

ومع أنا نعتقد أن الحلفاء ماكانوا يأخلون عقابه مأخذ الجاء ، إلاأنا نراه كها قلنا يتخفف من كل الملزمات ، فهو يبدأ بما يتصل باللدين وقواعده ، وهو بعد ذلك ينطلق على رقعة كبيرة من العبث ، ونحن نلاحظ أن عبثه قلديم قله بدأ فى عهد بنى أمية ، فهو فى عهد مروان بن محمد (٢) عمل على اضمحاك الناس فى الحرب حين تعرض لفارس من الفرسان بصورة مضحكة إلى حد أن مروان قال: من هذا الفاضح (٣) ، وهناك صورة قريبة من هذه الصورة حين خرج مع والى البصرة لمحاربة الجيوش الحراسانية (١) وحدث مثل هذا مع أبى مسلم (٥) وابراهيم عبد القادر المازنى يعلق على تلك القصيدة التي أولها :

انی أعــوذ بــروح أن يقـــــــــمني الى النزال فتخزى بى بنو أساء

بقوله إن هدا الكلام الذى قاله أبو دلامة يعتبر احتجاجاً قوياً لترك الحرب ، فلو كان الأمر إلى الجنود المسوقة ، وخوطبت بمثله لكان الأرجح فى الرأى أن تلتى السلاح ، وقلد خاطب الألمان جنود فرنسا بمثل كلام أبى دلامة ، إذ كانوا فى الشهور الأولى كل ايلة ينادون من خط سيجفريد : لماذا تحاربوننا يامعشر الفرنسيين ، ولا عداء بيننا وبينكم ، ولا مطمع لنا فى مستعمر اتكم . . وبالإضافة إلى هذا يقارن المازنى بين ماجاء فى قصيدة أبى دلامة ، وبين ماكان يقوم به الصينيون حين كانوا يتبارزون مع أعدائهم بالحجة والمنطق ، ويتصاولون على الورق والخرائط

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ۽ -- ٢ ۽ ، ٣ ۽ ، ربيم الأبر ار وتصوص الأخبار ص ٧٣٧

<sup>(</sup>٢) آخر خلفاء بني امية .

<sup>(</sup>٣) الأغان ١٠ -- ١٠ ال

<sup>(1)</sup> وفيات الأعيان ٣ -- ١٩١ .

<sup>(</sup>٥) الأغاني ١٠ - ٢٦٨ .

حتى يفتنع العدو بأن الدائرة كانت ستكون عليه ، و من هنا يعد نفسه مهزوماً ، ويخضع لما يخضع له المهزوم من غير إراقة للدماء (١) . وإنه ليداعب الهدى و على بن سليمان حين خرجا للصيد ، فأصاب المهدى ظبياً و على كلبا :

و إنه لياداعب ، في قصص ضاحكة ، عرزاً ومقاتل ابني ذوال في حضرة المهدى ، وسعيد بن دعلج ، ووصيفي المهدى ، والخيزران ، بل إنه ليشتط في مداعباته في المنصور ، ولا يملك المنصور إلا أن يضحك في موقف بعيد عن الضحك ، فحين توفيت ابنة عم المنصور ، قال لأبي دلامة ما أعددت لهذه الحفرة ؟

ويرد أبو دلامة : ابنة عم أمير المؤمنين (٢) .

إنه قد عمل بأناة على أن يخرج من دائرة الجاد، و دائرة القيم السائدة في المجتمع، بل انه يطالب بالخروج على شكل من أشكال النظام الذي يحكم حياة العباسيين . . و يجاب إلى هذا ، ذلك أن أبا جعفر المنصور أمر أصمحابه بلبس السواد ، و قلانس طو ال تدعم به ادان من داخلها ، وأن يعلقوا السيوف في المناطق، و يكتبوا على ظهورهم ( فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم) وقد دخل عليه أبو دلامة في أول الأمر متزيباً بهذا الزي . فقال له الخليفة: ما حالك ؟ . قال : شر حال ، وجهي في نصفي وسيني في استى ، وكتاب الله وراء ظهرى ، وقد صبغت بالسواد ثيابي . فضمحك الحليفة و أعفاه وحده من ذلك ، وقيل إنه قال في ذلك :

<sup>(</sup>١) مجلة الرسالة المدد ٤٠٠ لمام ١٩٤١ .

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٠ – ٨٥٨ و ما بعدها ، وفيات الأعيان ١٩٠ وما بعدها .

وكذا نرجتسى من إمام ريسادة فيجاد بطول زاده في القلانس تراهسا على هسام الرجال كأنها دنان يهو د جللت بالبرانس (١)

. . و نحن نراه إلى جانب ذلك يهمجو أمه ، وزوجته ، وابنته ، وابنه ، بل إنه ليقسو على نفسه ، ولاينسى كذلك بغلته . . ومعنى هذا أن الشاعر يأخذ موقفاً عبثياً من كل شي ، فهو يتنصل من الضغوط والمقومات بلباقة ، وهو يصل دائماً إلى مايريد . . . بذكاء !

فهو يقول عن أمه .. مخاطباً المنصور :

هـــاتيك والدتى عجوز همة مثل البليثة درّعها فى المشجب (٢) مهزولة اللحيين. من يرها يقـــل أبصرت غولاً أوخيال القطرب (٣)

ويقول في زوجته :

ليس في بيتي لتمهيد فراشي من قعيدده . . غير عجفداء عجروز . . ماقها مثل القدديده . . وجهها مثل القدديدة في عصيده وجهها من قبيده عمن حروت طري في عصيده ما حيداة مع أنثي مثل عدرسي بسعيده . . فيقول فيها مرة ثانية :

إنى شيخ كبير ليس فى بيتى قعيد ده غير مثل الغيول عندى ذات أوصال مدير ده . . وجهها أسمج من حسوت طري فى عصيده ذات رجل ويد كلتاها : مثل القديده (٤)

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٠ -- ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٢) الحمة : العجورُ الفائية ويريد أن يقول لها أنها فنيت حتى أشبهت خشب المشحب .

<sup>(</sup>٣) اللسمى : عظم الحنك وهو الذي عليه الأسنان ، والقطرب : ذكر الغيلان (الأغانى

<sup>. (</sup> YO4 - 1.

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب ٤ - ٥٥ ، الأغان ١٠ - ٢٦٩ .

ويقول في ابنته :

ولم يكفلك لقان الحكيم ولكــن قـــد تضمك أم سوم إلى لبَّاتها . . وأب لثيم (١)

ومن الملاحظ أن هذا النوع من الهجاء يختلف عن هجاء شاعر كالحطيثة حتى أبو دلامة يقول عن نفسه :

ألا أبلخ إليك أبا دلامة إذا ليس العامة كان قسسر دا جمعت دمامة وجمعت لسدؤما كساءاك اللؤم تتبعسه الدمامه فإن تك قد أصبت نعيم دنيا فللا تفرح فقله دنت القيامه

فليس من الكـــرام ولاكرامه وخنزيرا إذا نسازع العامسه

نحس أنه يعابث نفسه. . من واقع الموة تاللى قال فيه هذه الأبيات (٢) بل إنه يخيل إلى أنه كان يعد نفسه لهذا العبث فسادا ليضحك من حوله فيقتنص الأموال ، وأنه كان يتفق مع أهله لمواصلة هذا النوع الحبب مَن العبث ليصل إلى المزيد من المال ، على نحو مانعر ف من خداعه المهدى حين قال له ، إن زوجته ماتت :

وكنا كسزوج من قطآ في مفازة لدىخفض عيش ناعم مونق رغد فأفسر دنى ريب الزمان بصر فسه ولم أر شيئاً قط أوحش من فرد

ذلك لأنه في نفس الوقت كانت الزوجة ، التي قبل إنها ماتت ـ تلمخل على الخيزران ثم تخبرها بأن أبا دلامة مات ، وكان من وراء هذا مال كثير ، . . ومثل هذا قصة احتيال ابنه بأمر والدته على جارية . أهديت لأبي دلامة من الخيزران ، ومثل عبث ابنه به حين أراد الولد

<sup>(</sup>١) طبقات الشمر اه ٩٢ ، وتنسب إلى السيد الحسيرى فقد جاءت في ديوانه ص ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٢) الأغانى ١٠ – ٢٥٨ ، ولقد سمع بشار ا يدل بنفسه نقال له : لوجهك أقبح من ذلك ووجهى مع وجهك ... الخ (الأغاني ٣ – ١٣٨).

أن يخصى الأب ، وتحكى الزوجة فتقول: إن ابنى -- أصاحه الله - قد نصح أباه وبره ولم يأل جهدا ، وما أنا إلى بقاء أبيه بأحوج منى إلى بقائه ، وهذا أمر لم تقع به تجربة منا ، ولاجرت بمثله عادة لنا ، وماأشك في معرفته بذلك ، فليبدأ بنفسه فليخصها ، فاذا عونى ورأينا ذلك قد أثر عليه أثرا محمودا استعمله أبوه (١) .

والذى نراه أن هذه الأسرة قد أخذت على نفسها إنعاش الأسرة الحاكمة والقريبين منها ، وأن مرحها كان لايقف عند حد ، ومن هنا فهى تختلف تماماً فى دوافعها ، وأغراضها عن دوافع وأغراض الشعوبيين الذين عرفوا فى هذا الزمن .

إنه إذا كان هناك دافع بعيد فهو لابد أن يكون عبو ديته وسواده، ويخاصة أن تحقيره من الحلفاء كان يجرى على الألسنة ، وأن كلمة ... « ابن اللخناء (٢) ، كانت حاضرة على الألسن ، ولكنه كان لايسمح بشي من هذا مثلا من شاعر كأبي العطاء السندى (٣) . ويتوهم من يرى مسكنة أبي دلامة فيحسب أنه قد غفر لنفسه عبو دينها ، وكف عن عاولة الانتصاف لها ، في قالب من القوالب التي تتيسر للشاعر الساخر فقد مدح الحليفة المهدى فقال :

أدعسوك بالرحم التي هي جمَّعت في القسرب بين قريبنا الأبعسد

فوقع البيت أسوأ موقع من الخليفة الغيور الذي تقوم دعوته كلها على النسب ، ويجمع كل اعتزازه في أصالته وعراقته وانتهائه إلى الرسول عليه السلام ، وإلى الصفوة من قريش قبل الإسلام فصاح به : ويلك ؟ أي الرحم بيني وبينك ؟

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٠ -- ٥٥٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) المصادر نفسه ١٠ -- ٧٤٧ .

<sup>(</sup>٣) المصادر نفسه ١٠ -- ٢٤٠ .

وكأنما اكتنى أبو دلامة بهذا التذكير فرجع إلى الدعابة ليقول : أبونا آدم وأمنا حواء .. أنسيتها ياأمير المؤمنين ؟

« و لعل الحلفاء كانوا يحسون منه « عقدة النسب » هذه فيحرجونه بها كلما سنحت لهم سانحة حرج (١) ،

وأبو دلامة لم يشغل نفسه بالسياسة إلا قليلا على نحو مانعر ف من هجائه القصير لأبى مسلم الخراساني كنوع من تأكيد النظام ، والتقرب إلى الخليفة .

أبا عجسرم ماغيرٌ الله نعمسة على عبده حتى يغيرٌ ها العبيد(٢) عليك بمساخوفتني الأسد الورد ألاإن أهمل الغدر آباؤك الكرد(٣)

أبا بجسىرم خوفتني القتل فانتمحى أفى دولة المهدى حاولت غدرة

وعلى نحو مانعرف من قوله في المهدي بعد قصة جرت أمامه : أيتُّهذا الأمام سيفك ماض وبكف الولى غير كهــــام أنها كف مبغض للامام (٤) فسإذا ما نيا بكف علمنسا

وقد أجاد في الرثاء كما أجاد في المدح ، وحين أوقف كثيرًا من رثائياته على السفاح غضب المنصور ، ولكن أبا دلامة أسرع يقول : يا أمير المثرمنين ، إن أبا العباس أمير المؤمنين كان لي مكرما وهو الذي جاء بى من البدو كما جاء الله بإخوة يوسف إليه (°) .. كما أن له غز لا محلود القيمة يجرى فيه على منوال عمر بن أبي ربيعة .

<sup>(</sup>١) بين الكتب والناس ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) الشير والشيراء ١٥٧٠ .

<sup>(</sup>٣) الأغان ١٠ -- ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١٠ - ٢٤١ .

<sup>(</sup>ه) ابر دلامة ۹۹.

أما إمكانياته الحقيقية فقد كانت عبثه بكل شيء سحتي بنفسه سه الإشاعة جو من المرح في القصور ، وكانت في الوقت نفسه في مخاتلة الذين من حوله لاقتناص أموالهم اقتناصاً ، فهو لم يكن من هؤلاء الذين يشاقون النظام القائم ، وهو لم يكن من هؤلاء الذين يسهرون على النظام القائم ، ذلك لأن كل همه كان يقتصر على « تسلية » رجال القصور .

وقد كان من جراء هذا أنه يقترب فى شعره من الحياة اقترابا شديدًا ويقوم فى الشعر بعملية « الحكى » ليعطى صورة ضاحكة لما حدث ، وهو فى كل هذا قد ينظم نادرة ، أو يصور حواراً ضاحكاً بينه وبين أهل بيته ، وفى هذا الشعر خاصية « النكتة » التي لاترحم حتى الممدوح على نحو قوله :

عجبت من صهبیتی یوماً و أمّهم لا بارك الله فیهامن منبههــــة و نحن مشتبهو الألوان . . أوجهنا إذا تشكت إلى الجوع قلت لها : . لا والذى يا أمير المؤمنين قضى ما زلت أخلصها كسبى فتأكله شوهاء مشنأة فى بطنها ثبحــل . . ذكرتها بكتاب الله حرمتنا فاخر نطمت ، ثم قالت وهى مغضبة الحسرج تبغ لنا مالا و مز درعا واخــاء عنا عنا عمالة

أم الدلامة لما هاجها الجازع هبيّ تلوم عيالى بعدما هجعوا مود قباح ، وفي أسمائنا شنع .. ما هاج جوعك إلا الريّ والشبع ما هاج جوعك إلا الريّ والشبع للث الحسلافة في أسبابها الرفع دوني ودون عيالي ثم تضطجم وفي المفاصل من أوصافها فدع (۱) ولم تكسن بكتاب الله ترتجمع ولم تكسن بكتاب الله ترتجمع أأنت تتلو كتاب الله يالكع (۲) كما لجير اننا مال ومسز درّع . .

<sup>(</sup>١) مشناة : قبيمجة ، الشجل : عظم البطن واستر خاؤه . الفدع : اعوجاج الرسغ ف اليد او الرجل .

<sup>(</sup>٢) اخر نطبت : رفعت انفها غضياً .

. . وينخدع الحليفة (١) ، وقد يقلد أستاذه ابن عبدل ف مطالبة الممدوح بما حدث في حلم من الأحلام (٢) .

. .

.. ولعل من الظلم له اعتباره من «الشعوبيين» بدعوى أن الشعوبيين كانوا يريدون مجتمعاً بلا شعر (٣) ، وأنه كان يرغب عن الشعر كما في قوله :

إن كنت تبغى العيش حلوا صافيا فالشعدر أعدزبه وكن نخساسا أما إنه كان يرغب عن الشعر فلا دليل عليه بل إنه «كان يتدفق على لسانه تدفقاً (٤) »

ثم إن أصل القضية التي جاء فيها هذا البيت ، أن دور النخاسة والقيان كانت تعتبر معارض للجهال، وأنه حين مر بو احدة منها تحسر على حاله، وعزم - كعادته - أن ينقل مفارقة للمهدى ، وقال شعراً يبدأ بقوله : ان كنت تبغى العيش حلوا صافيا فالشعسر أعسز به وكن نخساسا تنل الطسرائف من ظراف نها ...

. وقد حدث المطلوب «وجعل المهدى يضمحك منه (٥)» إن هذا قد يلتمس من مجونه واستهتاره بالقيم السائدة ، ولكنا نعتقد أنه كان وراء ذلك عبث الشاعر المعربد ، لا تخطيط الشاعر الواعى ، فهو قد جرد على الجميع - حتى نفسه وأهله . سيف الدعابة القاطع . ومهما يكن من شى فقد تخلص الشاعر إلى حد ما من عقدة اللون والجنس عنده ، بل إنه

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٤ - ٣٨ ، ٣٩ ، ذيل زهر الآداب ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٠ -- ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٣) الحياة الأدبية في البصرة .د. احمه كمال زكى « ٤٨ .

<sup>(1)</sup> العصر العباسي الأول د . شوقي ضيف ٢٩٦ .

<sup>(</sup>ه) الأغانى ٢٠ -- ٢٥٠ ، عيون الأخبار ١ -- ١٨٢ .

فى كثير من الأحيان اعتبرها عاهة وتاجر بها ، ولقد كان بحق شاعراً فكها يعرف مايراد منه فى بلاط الحلفاء ، وقد حافظ على مكانته فى عهد الأمويين وعهد العباسيين ، وإن كان قد سطع فى ظلال العباسيين ، وإن كان قد سطع فى ظلال العباسيين وفى الوقت نفسه رضى عنه ثلاثة من الحلفاء كها رضى عنه نساء القصور بصفة خاصة !

. و شخصيته المرحة هذه هي التي ساعدت - إلى جانب شعره - على تجوله في العصور، فالحريري مثلا لا ينسي بغلته في المقالة التبريزية حين يقول: وأنت تعلم أنك أحقر من قلامه وأعيب من بغلة أبي دلامة (۱) و هكذا والرصافي ينظم قصة طويلة حدثت له في إحدى الحروب (۲). و هكذا عاش حياة مرحة، وبتى في التاريخ شاعراً مرحاً (۳) بل لقد اعتبره الشعراء في عصره محظوظا، وتمنوا أن يكونوا مثله، فهاهو الشاعر أبو شغيلة يقول في أرجوزته التي تتحدث عن بيعة محمد بن المنصور أقول في ذكري أحاديث الغد

, ولقد كان يقصد بالحبشي الأسود المحظوظ أبا دلامة (١)

<sup>(</sup>١) الكني والألقاب ١ – ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) ديوان الرصافي ط ٧ص ٣٧٧ ، ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٣) توفى عام (١٦١ هـ- ٧٧٧ م الأعلام ٣٣٦ ، تاريخ الأدب العربي ٢ -- ١٨ ، وقيل ولد بين عام ١٠٠ ه ، ١١٠ ، توفى عام ١٦٠ ه (ابو دلامة ص ٢٨) .

<sup>(</sup>٤) الأغان ٢٠ -- ١١٩ .



## ٩ ـ أبو نخيلة

اختاف حول اسم هذا الشاعر فقيل ان اسمه يعمر (۱) ، وقيل ان اسمه حبيب (۲) . ، وقيل إن اسمه أبو تخيلة - وهذا هو الراجح - وعبارات البغدادي هي « وأبو تخيلة - بضم النون وفتح الحاء المعجمة، اسم الشاعر لاكنيته كذا في الأغاني، وكني أبا نخلة لأن أمه ولدته إلى جنب نخلة ، ويكني أبا الجنيد ، وأيا العرماس ، وهو من بني حان بن كعب (۳) .

وقمد ذكر أنه كان أسود(٤)، وأنه مشكوك فى نسبه ومطعون عليه وأن أباه نفاه عن نفسه (٥)، فاذا أضفنا إلى ذلك أن أمه انتبذت به مكانآ تحت نخلة ثم ولدته، رجحنا أنه كان ابن جارية سوداء.

و نحن نحس أن الحياة ضاقت به داخل قبيلته، ومن هنا نراه يخرج إلى الشام ، ويعمل على أن يصل نفسه بمسلمة بن عبد الملك ، ولايزال

<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء ١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير لابن عساكر ٢ -- ٣١٨ ، الموتلف والمختلف ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٣) خزانة الأدب ١ -- ١٣٥ .

<sup>(</sup>٤) سبط اللآل ١ - ١٢٥ .

<sup>(</sup>ه) المزانة ١ -- ١٦٥ .

يتقرب منه حتى يوصله مسلمة بخلفاء بنى أمية ، وأنه ليماح هشام بن عبد الملك فيقول :

وقات للعمس اعتلى وجدى مسير سدد قدرعان في مسير سدد إلى أمير المؤمنين الحبادي من دعا من أصيد وعبد في وجهده بدر بدا بالسعد بلغتها مجتمع الأشد

فهى تخسد أى أحسن التخسدى ليلا كلون الطيلسان الجسرد ربّ معسد ، وسوى معسد ذى المجد ، والتشريف بعد المجد أنت الهام القسرم عند الجسد فانهل لما قمت صوت الرعد (١)

. وقد قال أبو نخيلة « قرأتها . أى هذه القصيدة . حتى أتيت إلى آخرها ، وهممت أن أسأله فيها ، ثم تذكرت أن الناس نصحونى على ألاأسأله شيئاً فانه يحرم من سأله ، فلما فرغت أقبل على جلسائه فقال : الغلام السعدى أشعر من الشيخ أبى النجم العجلى ، وخرجت ، فلما كان بعد أيام أتنى جائزته . و لما أفضت الخلافة إلى السفاح نقل هذه الأرجوزة الدالية إليه (٢) .

. . ويبلمو أن دخو له فى عالم العباسيين لم يكلفه كثيراً ، ذلك لأنه سر عان ما اتصل بهم ، وظاهر هم على الأمويين، فقد قيل إنه دخل على أبى العباس السفاح فاستأذن فى الإنشاد، فقال السفاح : لعنك الله ألست القائل لمسلمة بن عبد الملك :

أمسلمة ياتجـ خير خليفة ويافارس الهيجا وياجبل الأرض م شكرتك إن الشكر حبل من الته وماكل من أوليته نعمة يقضى . .

<sup>(</sup>۱) الخزانة ١ – ١٦٣ اعتل : ارتفع . تخدى : اصله يتخدى ، اى تسرع . السمد : من سمدت الإبل في سيرها أي جدت . الجرد : الخلق .

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٨ - ١٤٠ .

وألقيت لما أن أتيتك زائسرا على لحافاً سابغ الطول والعرض والبيّة من ذكرى وماكان خاملاً في ولكن بعض الذكر أنبه من بعض (١)

فكان أن أسرع بإنشاد أرجوزة يقول فيها :

كنا أناسا نرهب الهـــلاكـــا ونركب الأعجاز والأوراكـــا وكـــل ما قد مر في سواكا زورٌ وقـــد كفرهذا ذاكا (٢)

وله في مدح السفاح :

حتى إذا ما الأوصياء عسكسروا وقسام من تبـُرالسنبى ابلوهر أقبل بالناس الهسوى المشهر وصاح فى الليل نهار أنور (٣)

و لهذا فإن صاحب خزانة الأدب اعتبره «قليل الوفاء (؛) » ومع أنه لقب نفسه بشاعر بني هاشم إلا أنه جعل العباسيين أوصياء على الحلافة « فليس العلويون أصحابها، إنما أصحابها العباسيون الذين استخلصوا لما كما يستخلص الحوهر (٥) » .

الله وقد تمادى في ولائه وفي هجائه لبني أمية ، ثم حدث أن شغلت المحلافة بولاية المهد ، فإذا به يدخل في هذه القضية «طامعاً (٦)».

و ملخص هذه القضية أن المنصور عمل على أن يخلع عيسى بن موسى الا من التقدم في ولاية العهد وأن يقدم المهدى على نفسه وقد فعل عيسى ابن موسى هذا على مضض ، إلى حد القول بأنه حين كان يمر على بعض مجان أهل الكوفة كانوا يقولون : هذا الذي كان غدا فصار بعد غد !

<sup>(</sup>١) نبه عبد القاهر إلى أن ابا تمام قد أفاد من هذا في شعره . دلائل الأعجاز ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٢) زهر الآداب ٥٩٠ ، التاريخ الكبير ٢ -- ٢١٩

<sup>(</sup>٣) الأغاني ١٨ – ١٤٩ .

<sup>(</sup>٤)الخزانة ١ – ١٦٥ .

<sup>(</sup>٥) المصر العباسي الأول ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) الخزانة ١ -- ١٦٥ .

ثم حدث بعد ذلك أن رغب المهدى بدوره في تنحية عيسي بن موسى مرة ثانية عن ولاية العهد فاستجاب لما طلب منه (١) .

وقد اختار أبو نخيلة الرأى العام السائد في قصر الخلافة - ثم عبر عنه و من هنا وقف إلى جانب المهدى ابن الحليفة المنصور ضد عيسى بن موسى فقال :

خسلافة الله الذي أعطاكسا أصفاك والله بها أصفاكا فقد نظرنا زمنا أباكا ثم نظرناهـــا لهـــا أباكـــــا ونحن فيهم والهـــوى هواكا نعم ونستذرى إلى ذراكــــا أسند إلى محمد عصاكـــا واحفظ الناس له أدناكسا وُلقه السلا حملت الرجل و الأوراكا وحكت حتى لم أجد محاكا فكل قول قلت في سواكـــا

دونك عيد الله أهسل ذاكسسا فأنت ما استرعيته كفـــاكـــا وزدت فی هسدا وذا وذاکا

# زور وقسد كفر هسذا ذاكسا

جاء في رواية على بن محمد بن سليان قال : إنى الأسير مع سليمان ابن عبد الله بن الحارث بن نوفل ، وقد عزم أبو جعفر على أن يقدم « المهدى » على « عيسى بن موسى » في البيعة ، فإذا نحن بأني نخيلة الشاعر -ومعه ابناه وعبداه -وكل واحد منهما يحمل شيئاً من متاع ، فوقف عليهم سليمان بن عبد الله فقال : أبا نخيلة ، اهذا الذي أرى ؟ وما هذه الحال التي أنت فيها ؟ قال : كنت نازلا على القعقاع . وهو رجل من آل زرارة وكان يتولى لعيسي بن موسى الشرطة ، فقال لى : اخرج عنى ، فإن هذا الرجل قد اصطنعني وقد بلغني أنلث قلت شعراً في هذه البيعة للمهدى ، فأخاف أن يبلغه ذلك أن يلزمني لاثمة لنزولك .

<sup>(</sup>١) الوزراء والكتاب ٨٥، ١٢٦، ١٣٠٠، ١٤٥.

على ، فأزعجى حتى خرجت ، قال : فقال لى : ياعبد الله انطلق بابی نخیلة فبوَّته فی منزلی موضعاً صالحاً ، واستوص به ، وبمن معه خیراً ثم خبر سليمان بن عبد الله أبا جعفر بشعر أبي نحيلة ، والأرجوزة المشار إليها هي :

سيرا إلى بحسر البحسور المزيد ويا ابن بنت العرب المشيسة بل يا أمين الواحسد المؤيسد أنت الذيولاك رب المسجسد أمسى ولي عهسدها بالأسعد عيسى .. فرحلقها إلى محمد .. حى تؤدى من يلد إلى يلد فيكم وتفنى وهي فى تزيسه فقسه رضينا بالغلام الأمرد كانت لناكد عقة الورد الصدى وراد ما ششت فزده يزدد.. فهسو رداء السابق المقلسسد عادت ولوقد فعلت لم تودد .. حبنا فلو قله حان ورد الورد قال لهـا الله .. هلمي وارشدي والمحتسد المحتد خير محتسدى لمنا انتحموا قدحا بزند مصلد بلوا بمشزوز القسوى المستحصد يزداد ايغاضا على التهسدد فسداولوا بالاين والتعبسه صهامة تأكل أكل مبرد (١)

إلى أمير المؤمنين فساعمسمدى أنت الذي يا ابن سمى أحمد من قبل عيسي معهسا، عن معهد بل قسند فرغنا غير أن لم نشهد فلو سمعنا قولك امدد امدد فيادر البيعسسة وشد الحسد فهسو االمنی تم فها من عنسد ورده منلث رداء ترتــــــــــى قسسلہ کان پر وی آنہا کان قلہ فهبى ترامى فسله فلما من فلمقلم وحسان تحويل الغسوي المقسد فأصيحت نازلية بالمعهسه لم ترم تزمار النفسوس الحسد

<sup>(</sup>١) الطبري ٨٧ - ٢٠ وما يمدها .

وقد قيل أولا إن هذه القصيدة رويت ثم صارت فى أفواه الحدم ، وحين بلغت أبا جعفر المنصور سأل عن قائلها ، فأخبر أنها لرجل من زيد مناه ، فأعجبته فدعاه ، وقد تحدث عن هذا الموقف فقال : دخلت عليه ، وإذا عيسى بن موسى لعن يمينه ، فاستعاد منها أبياتاً ، فلما خرج تبعه عقال بن شبه ثم قال له : سررت أمير المؤمنين ولأن التأم الأمر على ما نحب ، فلعمرى لتصيبن منه خيراً ، وإن يكن غير ذلك : فابتغ نفقاً فى الأرض أو سلما فى السهاء !

وقيل إن الخليفة وصله بألف درهم ، وقيل إن الخليفة كتب له بصلة إلى « الرى » فوجه « عيسى بن موسى » في طلبه ، فلحق في طريقه « فأبح وسلخ وجهه » وقيل إنه قتل بعدما انصرف من الرى ، وقد أخذ الجائزة (١) .

و إذا تجاوزنا عن «سلخ وجهه » فإنا نراه يحاول تأكيد دمامته ، على نحو ماقيل من أنه دخل اليمن فلم ير أحداً بها حسناً ، ورأى وجهه وكان قبيحاً ، فإذا هو أحسن من بها فقال :

لم أر غــيرى حسنا منـــل دخلت اليمنــا كيف تكــون بلــدة أحسن ما فيها أنـــا

... ثم إنه بدأ حياته بالانتحال ، فحين دخل على مسلمة بن عبد الملك مادحاً قال له مسلمة : ممن أنت ؟ قال : من بنى سعد.. وحين قال له : مالكم يابنى سعدوللقصيد وإنما حظكم فى الرجز ؟ قال له : إنا والله أرجز العرب ، وحين قال له : أنشدنى .. قال أبو نخيلة : فكأنى والله لما قال ذلك لم أقل رجزاً قط ، أنسانيه الله كله ، فها ذكرت منه ولامن غيره مشيئاً إلا أرجوزة لرؤبة ، وقد كان قالها فى تلك السنة ، فظننت أنها لم تبلغ مسلمة ، فأنشدته إياها « فنكس و تتعتعت » فرفع رأسه إلى وقال :

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٢ – ٣٢١ -- ٣٢٣ ، الأغاني ١٨ -- ١٣٩ وما بعدها .

لاتتعب نفسك فإنى أروى لها منك قال : فانصرفت وأنا أكذب الناس عنده وأجرؤهم على نفسى ، حتى تلطفت بعد ذلك ، ومدحته برجز كثير فعرفنى وقربنى وما رأيت ذلك فيه ، ولاقر عينى به حتى افترقنا !.

وروى الأصمعى: أن أبا نخيلة دخل لى عبد الله بن سالم فى قبة زكية مظلمة، ودخل رؤبة فقعد فى ناحية دون أن شعر أحدها بالآخر، ثم قيل لأبى نخيلة أنشد، فقال منتحلا:

. . هذا ورؤبة « يثط ويز مجر» فلما فرغ قال رؤبة : كيف أنتم أبا نخيلة فقال : ياسو أتاه . . ألا أراك ههنا ، إن هذا كبيرنا الذي يعلمنا فقال رؤبة : إذا أتيت الشام فعذا منه ماشئت ، ومادمت بالعراق فإياك وإياه (١) ، ومما يحفظ له رجز في هجاء شبيب بن شيبة ، ثم مدح فيه حين استرضاه (٢) .

وقد أخذ عليه أنه لم يكن يعرف أصول المدح ، فقد مدح الربيع وسائسه فى أرجوزة واحدة ، وقد قال له الربيع : أترضى أن تقرن بى السائس فى المديح كأنك لو لم تمدحه معى كان يضيع فرسك ، كما أخد عليه أنه كان ينتقل من المديح إلى الهجاء بسرعة ، على نحو مافعل مع شبيب بن شيبة ، ومثل هذا فعله مع المهاجر بن عبد الله الكلابي (٣).

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٢ ــ ٣١٨ وما بمدها ، الموشح ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين ١١٣ .

<sup>(</sup>٣) الأغاني ٢٠ - ٢٠٤ ، ١٠٤ .

. . ومما يلاحظ أنه سبق أبا نواس فى وضع الأراجيز فى الطرد والقنص « يصف بها الصحراء والكلاب والوحش وحيوان الصحراء على طريقة القدماء» فأبو نواس صنع على مثال طردياته طرديات أخرى (١)، وقد ذكر ابن المعتزأن له فى الطرد أراجيزكثيرة، وأورد بعضاً مها(٢).

وإذا كنا نجد وعورة فى هذا الرجز . فذلك لأن الرجاز كانوا لا يتر ددون على الحواضر إلا قليلا ، كما كانوا يرغبون فى إقبال علماء اللغة عليهم (٣) ، وقد ثنيه أكثر من ناقد إلى أن شعر أبى نخيلة كان وراء شاعر مثل أبى تمام، فهو إذا قال مثلا: ونبهت من ذكرى وماكان خاملا . . نرى أبا تمام أحده « فكشف معناه وحسنه بالصياغة فقال : لقد زدت أوضاحى امتداداً ولم أكن بهاولا أرضى من الأرض متجنهلا ولكسن أباد صادفتنى جسامها أغر فأوفت بى أغر محجلا (١)

والدكتور إبراهيم سلامة يقول: لو قرأت أبيات أبى نخيلة فى مسلمة ابن عبد الملك ، والتى تبدأ بقوله: أمسلم إنى ... وقرأت ماقاله أبو تمام بعد أن أخذ معنى البيت الأخير .. وجدت أن أبا تمام لا قد صور مايريد وأبرز الصورة وألح عليها بالتلوين حتى كان فيها زيادة لافى المعنى وحده بل فى بروز التصوير اللي كان له تأثيره فى إبراز المعنى وظهوره ، ومن هنا يتحقق قول عبد القاهر ، فنى هذا دليل لمن عقل أنهم لا يعنون بحسن العبارة مجرد اللفظ ولكن صورة وصفة ، وخصوصية تحدث فى المعنى ، وشيئاً طريق معرفته على المحملة العقل دون السمع (٥) ، وقد استشهد الجاحظ بكثير من شعره فى كتابه الحيوان .

<sup>(</sup>١) الغن ومذاهبه في الشمر العربي ١٢٦ .

<sup>(</sup>٢) طبقات الشمراء ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الشمر العربي ١ -- ٣٠٦ د. الكفرارى .

<sup>(</sup>٤) سبط اللآلي ١ -- ١٣٥ .

<sup>(</sup>٥) بلاغة أرسطو بين العرب واليونان ٣٩٠ ، دلائل الاعجاز ٣٤٩ .

.. وقد جاء في العمدة : لما تعاطى الأعرابي أبو نخيلة ما لايعرف قال :

جمارية لم تأكسل المرققا ولم تاق من البقسول الفستقا فجعله بقلا « على مافى نفسه من لعاع البقل (١) » .

ومهما يكن من شي فنحن نجد شاعرا ، بائس المولد ، مطرودا من قبيلته ، متنقل العاطفة من الأمويين إلى العباسيين ، حاملا سواده و دمامته وراغباً في أن يركب موجة السياسة أيام المنصور ، ومع أنه آثر أن يقف إلى الجانب القوى ، إلا أنه كان قد أحدث جرحاً في قلب «عيسى بن موسى» بحيث لم يكفه أن يكون الجزاء ذبحاً فقط .. ولكن سلخاً لوجهه الأسود : وهكذا يكون مات من حيث آمن ! ولقد كان يهاجى الشاعر الأبرش ، فلما قيل له إنه مات قال : حتف أنفه ، قيل : لا بل اغتيل فقتل ، فقال : الحمد لله الذي قطع قلبه ، وقبض روحه ، وسفك دمه ، فقتل ، فقال : الحمد لله الذي قطع قلبه ، وقبض روحه ، وسفك دمه ، وأراحني وأحياني بعده (٢) ولكن بعد أن أضاف إلى «الرجز» معانى جديدة و بعد أن أدخله يحسم في معارك سياسية ضارية ! ولقد صدق المنظل وهو يقول عنه مامدح أبو نخيلة إلا خليفة أووزيراً . ومن الطرائف أنه اقترب من عمرو بن هبيرة الذي حبس الفرزدق ، وأبي فيه شفاعة أحد ، ولكن أبا نخيلة دخل عليه في يوم فطر ثم أنشده الأرجوزة التي أوله ا

أطلقت بالأمس أسير بكتر فهسل فداك نفرى ووفرى فها كان من عمرو إلا أن أمر باطلاق الفرزدق ، فلها خرج سأل عمن شفع له فأخير ، فرجع إلى الحبس ، وقال : لا أريمه ولومت ، أخرجت بشفاعة دعى ، والله لا أخرج هكذا ولو من النار ، فأخبر بذلك ابن هبيرة فضحك ، و دعا به فأطلقه ، وقال : و هبتك لنفسك .

<sup>(</sup>١) في الشعر والشعراء ١٠٩ برية لم تأكل المرققا .

<sup>(</sup>٢) الأغاني ٢٠ - ٢٢١ .

وأخيرا فقد قبل انه كان إذا نزل به ضيف هجاه ، وله هجاء مقدع في أخته ، وقد قال عنه صاحب الأغانى : كان أبو نخيلة نذلا برضيه القليل ويسخطه » (۱) ، وعلى كل فقد كان من أفضح الناس وأشعرهم ، وكان مطبوعاً مقتدرا كثير البدائع والمعانى غزيرا جدا ، وكان الغالب عليه الرجز (۲) أما كارلو نالينو فيقول : إن شعره كان لبن الألفاظ ، مجردا عن الغريب ، مصوعاً في بحر الرجز المشطور إلاشيئاً قليلا جدا ورد على غير قالب الأرجوزة (۳) ، ومن قبل أعجب المرتضى به وببيته الذي يقول :

إذا بلغــه ا المنازل لم تقيـــد وفي طول الكلال لها قيود ا

<sup>(</sup>١) الأغاني ٢٠ - ٢٩٧ ، ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) طبقات الشمراء ٦٣.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الآداب المربية ٢١٢ .

<sup>(</sup>٤) الأمال ١ - ١٠٠٠ .

## ١٠ ـ نصيب الأصغر

تكتفى المراجع بتسميته نصيب الأصغر ، أو نصيب ولى المهدى المتفرقة بينه وبين نصيب الأكبر مولى عبد العزيز بن مروان (١) ، وقد يكتنى بتسميته نصيب الأسود (٢) ، غير أن هناك نصا يقول : نصيب ثلاثة : أحدهم نصيب الأسود المروانى ، والثانى نصيب الأبيض الهاشمى والثالث نصيب بن الأسود (٣)

. . أما كنيته فهى أبو الحبجناء فقد كانت له بنت تسمى حجناء وقيل انه اشترى للمهدى في حياة المنصور ، فلما سمع شعره قال : والله ماهو بدون نصيب مولى بني مروان (٤) .

<sup>(</sup>۱) فوات الوفيات ۲ -- ۳۸۳ ، الأغان ۲۰ -- ۲۵ ، زهر الآداب ۹۵۹ ، البيان والتبيين ۱۲۵ .

<sup>(</sup>٢) سبط الكال ه ٨٠٠ .

<sup>(</sup>٣) المزهر ٢٣٠ .

<sup>(</sup>١) الأغاني ٢٠ - ٢٥ .

<sup>(</sup>٥) الحماسة . التبريزي ١ -- ٣٧٣ ، شرح مايقع فيه التصميف والتجريف ٤٠٤ .

إلى الدنانير «ينقها، ويشرب بها، ويشترى الجوارى، فكتب الرجل الذي معه بخبره إلى المهدى -- فأمر المهدى عامله بسجنه ، فسيجن مدة طويلة في صنعاء ، وفي فترة السجن هذه دخلت عليه ابنته الحجناء باكية فقال :

لقد أصبحت حجناء تبكي لوالد أحجناء مبرآكل نفس رهينة أحجناء أسباب المنايا بمرصاء أحبجناء إن أفلت من السجن تلقبي أحمجناء إن أمسي أبوك ودلسوه أحجناء إن يصبح أبوك ونفسه لقــــ كان في دنيا تفيأ ظلهـا

بدرة عين قل عنه غناؤها بموت ، ومكتوبُ عليها بلاؤها فإلا يعاجسل غناه ومهما فمساؤها حتوف المنايا لايرد قضاؤهسا تعرت عرى منها ورث رثاؤها قليل تمنيها قصير عزاؤهـــا عليه ومجلوب إليه بهاؤهــــا

ثم بعد فترة أمر بحمله موثقاً في الحديد، فلما دخل على المهدى أنشده : تأويني نغشل من الهم موجع فسأرَّق عيني والخليون َ هُمجتَّع هموم أطافت لو أطافت يسيرها بسلمي لظلت صمتها تتصديع ولكنها نيطت فبساء بحملهسسا جُمهينن المنايا خائن النفس يجزع وعسادت بلاد الله ظلماء حنسدسا تلمست هل من شافع لى فلم أجد

فخلت دجسي ظلاتها لا تقشع سوى رحمة أعطاكها الله تشفع لئن جلت الأجرام مني وأفظعت لعفوك من جرمي أجلّ وأوسع

ثم يذكر أن في أمير المؤمنين أربع صفات يمكن أن تسرع إلى الشاعر بأربع وسائل للعفو ، ثم يختم القصيدة بقوله :

وإنى لمولاك الذى إن جفوته أتاك سكيناً خاضعاً يتضرع (١)

<sup>(</sup>١) أدياء السجون . عبد العزيز الحلق .

وينتهي الموقف بالرضي عنه ، ووصله ، وكان ثما وصل به جارية جميلة ، وحين قال له سالم : قم دار الرفيق لأدفعها إليك ، أنشد بين . يدى المهدى :

وما زلت تبدی لی الأموال مجتهداً زوجتنی یا ابن خیر الله جــــاریة زوجتنی فضــةً بیضــاء ناعمةً كــأنها درة في كف لآلي حتى توهمت أن الله عجلهـــا هيهات إلا أن أجسى بها..

حتى الأصبحت ذا أهل و ذا مال ماكان من مثلها يهدى لأمثالي .. بابن الحلائف لي من خير أعالي من فضل مولى لطيف المن فعال

فأمر المهلمي بألف دينار ولسالم بألف دينار ، وإذا عرفنا أن المهلمي كان أول خليفة « فتح أبو ابه على مصاريعها للشعراء » (١) ، وإن نصيباً نال في ظلاله الحرية ، والمال أدركنا أن حظ نصيب الأصغر كان

وبعاء المهدى وجمد فى هارون الرشيد بحرآ من العطاء فأبدع فى مدحه ومع أنه يقلد في مطالعه إلا أنه كثيراً مايعبر عن ذاته وخاصة مايتصل منها بسواده وضآلته ، فهو قد أحب أن يقول الصدق الذي يشعر به ، على نحو مامر بنا ، وعلى حله قوله في مدح الرشيل :

خليلي إنى لايسزال يشروقسني قطين الحمي والظاعن المتحمسل فأقسمتُ لاأنسى ليالي منعسيج ولامأسل .. إذ منزل الحي مأسل أمن أجــل آيـــات ورسم كأنه بقية ٌ وحى أو رداء ٌ مسلسل جرى الدمع من عينيك حتى كأنه تعدردر ، أو جهان مفصــل فيا أيها الزنجسي مالك والصبـــا

أفق عن طلاب البيض إن كنت تعنقل

<sup>(</sup>١) فوات الوفيات ٢ -- ٣٨٤ ، ٣٨٤ .

فمثلك من أحبوشة الزنج وقطعت قصسدنا أمير المؤمنين ودونه على أرحبيات طوى السير فانطوت إلى ملك صلت الحبين كأنه إذا تبلج البابان والستر دونسه شريكان فينا منه عين بصيرة فها مات عينيه رعساه بقليه وما نازعت فينا أمورك هفوة إذا اشتبهت أعناقه . . بسينت له لأن نال عهد الله قبل الخلافسة وما زادك العهد الذي نلت بسطة ورثت رسول الله عضوآ ومفصلا

وسائل أسباب بها .. يتوسل .. مهامه موماة من الأرض مجهـــل شماثلهسا مما تحسل وترحسل صفيحة مستوف جلا عنه صيقل بدا مثل مايبلو الأغر المحمجال كلوء"، وقلب حافظ ليس يغفل فآخسر مايرعي سواء وأول ولاخطلة في الرأى والرأى بخطل معسارف في أعهجازه وهو مقبل لأنت من المهد الذي نلت أفضل ولكن بتقوى الله أنت مسربل وذا من رسول الله عضو ومفصل (١)

وقله بلغ إعمجاب الرشيل به أنه ولاه بعض « كور الشام » فأفاد من ذلك مالا كثيراً كما كان يقدمه على أكثر شعرائه (٢).

على أن أكثر ما اشتهر به كان حبه البرامكة ، فقد انقطع لهم ، ومع أنه مدح إسحاق بن الصباح الكندى (٣) ، ومدح بني سليمان بن على (؛) إلا أن روعة مدحه لم تظهر إلا في البر امكة ، فله قصيدة فيهم

<sup>(</sup>١) الأعاني ٢٠ - ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) طبقات الشعراء ه ١٥ ، ويمكن التعرف عليه نما حاء في البيان والتبيين ١ -- ١٢٥ .

<sup>(</sup>٣) طبقات الشعراء ٥٥١ ، الوحشيات ٢٦٦ .

كأن أبن سباح وكندة حوله إذا مايد بدر توسط أنجما على ان البدر الحمساق وأنسه ممام ، فما يزداد إلا تتسما ترى المنبر الشرق يهتز تحتسه وانت ابن خير الناس الانبوة ومنقبلهاكنت السنامالمقدما

<sup>(</sup>٤) زهر الآداب ٩٥٩.

إذا ماعلا أعواده وتكلما

قله صارت أبياتها - على حد تعبير ابن المعتز . - قاكهة أهل الأدب ؟ و من هذه القصيدة :

عند الملوك مضرة ومنافــــع وأرى البرامك لا تضر وتنفعُ إن العروق إذا استسرّ بها الثرى أشر النبات بها وطرب المزرع وإذا جهلت من امرىء اعراقـــه وقديمه .. فانظر إلى مايصنع (١)

وقد عقب العسكرى في ديوان المعانى على البيت الأول بقوله : لايعرف أهجاهم أم ملحهم .

وقد قيل إنها أنشدت ثانية على الفضل بن يحيى فقال : كأنا والله لم نسمع هذا الشعر قط ، قد كنا وصلناه بثلاثين ألف درهم ، وانا نجدد له الساعة صلة (٢).

وقد يمدح الفضل بن الربيع بن يحيى بن خالد ، فلايصل إليه إلابعد أن يتحدث عن سواده في حوار مع مية ، وحين يصل إليه لانحس أنه يتكلم عنه وإنما يتكلم عن البرامكة ..

لله مية خلسة لسو أنهسا تجسزى الوداد بودها وتثيبُ وكأن مية حين أتلع جيدهـا رشا أغـن من الظباء ربـيبُ نصفسان ما تحت المؤذر – عاتلك وحَمِي أغرو فوق ذاك قضيب جـــاءتلك من سيل الثريا ديمة ويان من نوء السهاء ذنـــــوب فلقد عهدت بك الحلال يغيطة إذ للشباب علىٌ من ورق الصبا طرب الفؤاد ولات حين تطرب

والدهر غضن والجنسان خصيب ظلٌ . وإذْ غصن الشباب رطيب إن الموكل بالصبا لطـــروب

<sup>(</sup>١) طبقات الشراء ١٥٦ .

<sup>(</sup>٢) الأغاني ٥ / ٣٩٣ .

وتقول مية : ما لمثلك والصما واللون أسود حالك غسربيبُ شاب الغراب وما أراك تشيسب أعسلاقة أسبابهن ، وإنمسسا لاتهزئي مني فسربة عائب ولقد يصاحبني الكــرام وطالمــا يسمو إلىَّ السيد المحجــــوب واجرًّ من جلل الملوك طرائفا وأسالب الحسناء فضل إزارها فأصورها وإزارها متسألوب والبرمكني إذا تقسارب سنه أو باعسدته السنّ فهو نجيسب خرق العطاء إذا استهل عطاؤه لامتبع منا ولا محسوب یا آل برمك ما رأینا مثاكــــــم

وطلابك البيض الحسان عجيب أفنسان رأسك فلفسل وزبيب مالا يعيب الناس وهسو معيب منها على عصائب وسيسب ما منسكم إلا أغسرٌ وهوب

ويقال : إن الفضل استحسن هذه القصيدة وأمر له بثلاثين ألف درهم فقبضها ووثب قائماً وهو يقول :

إنى سأمتدح الفضل الذي حنيت منا عليه قلوب البر والضلم مجساء الربيع اللمى كنا نؤملسه فكلنا بربيع الفضل مرتبع كانت تطول بنا في الأرض نجعتنا فاليوم عند أبي العباس ننتجع (١)

وهو لم يقف شعره على الرجال فقط ، فنحن نراه يمدح زبيدة أم جمفر ، فتأمر له يعشرة آلاف درهم وفرس ، ولكنه يعود إليها ثانية متعللاً بأن الفرس سلم له بغير سرج :

لقسه سادت زبيهة كسل حسى وميثت ما عدا الملك الهامسا تُقتَّى وسهاحـــة وخلوص مجد إذا الأنساب أخلصت الكراما إذا نزلت منازلها قسريش نزلت الأنف منها والسناما

<sup>(</sup>١) الأغان ٢٠ / ٣١٢٣٠ .

بلغت من المفاخـــر كل فخـــر وجاوزت الكلام فـــلا كلاما وأعطيت اللهـــــا لكن طـــرفى يريد السرج منكم واللجـــاما

بل إنه كان يدفع ابنته لتنشد شعره على المهدى، وكذلك على العباسة بنته ، وكان فى كل ذلك يحصل على المال الوفير .

وكما كان مدحه وقفاً على من يعطيه فقد كان هجاؤه وقفاً على من يمنع عنه العطاء أو يقلله ، فحين ذهب إلى عبد الله بن الأشعث بعد أن تقلد صنعاء للمهدى . . مادحاً فلم يثبه ، ثم استكساه فلم يكسه ، قال فيه :

سأكسولة من صنعاء ماقد حرمتنى إذا طويت كانت وضوحك طيتها أغــــرك إذا بيضت بيت حامة

مقطعة تبتى عسلى قسلم الدهسر وإن نشرت زادتك طياً على النشر وقلت : أناشبعان منتفخ الحصر

ثم يكمل ببيتين في غاية البداءة .

وحين يسأل عبد الله بن يحيى بن سليم مركباً ، فيعطيه إياه و يجعل له شريكاً فيه يقول :

لقد مدحت عبيدا إذ طمعت به فعساد يسأل ما أصبحت سائلة أحين صار مديحسى فيكم طرقسا قطعت حبل رجساء كنت آمله قد كان أور قعودى من أبيك فقد من نازع للكلبعرفا يرتجى شبعا

وقد تملقته لو ينفسع الملسق فكلنا سائل في الحرص متفسق وحين غنت بك الركبان والرفق فيها لديك فأضحى وهو منحذق لحيت عودى فجف العود والورق كمصطل بحريق وهو يخترق (١)

<sup>(</sup>١) الأغاني ٢٠ / ٢٧ وما يماها .

ومن الملاحظ أنه حاد في هجائه، وأنه يصل إلى ما يتنافى مع الموق ولكن طلب المال والكدح وراءه بطرق مشروعة وطرق غير مشروعة جعلته يخرج بالهجاء عن حدوده . . .

وهناك بعض المواقف التي تتميز بوفاء الشاعر فقد انقطع فترة لشيبة ابن الوليلد العبسي ومدحه ، وحين وفد بعد موت شيبة على أخيه تمامة وجده يفرق خيله على الناس ، فلما أمر لنصيب بفرس أبي وبكي <sup>ئ</sup>ىم قال :

أضحت جياد ابن قعقاع مقسمة في الأقربين بلامن ولا ثمسن (١) ورثتهم فتسلّوا عنك إذ ورثسوا

ومسا ورثتك غير الهم والحزن

على أنه بعيداً عن المدح والهجاء سارت له أبيات في الدنيا -- على حمد تعبير ابن المعتز - ومن هذه الأبيات :

> إذا قلت ظلتي ساؤك يا منت . فلا ترج مني أن تنال مودتي لقه كنت أسعى في هواك وأبتغي أتجعـــل فـــوقى من يقصر رأيه كسلانا غنى عن أخيه حياتسه

> > ومن شعره الجيد قوله :

لقسله سامني طرفى وقله ضر نفسه

أراني إذا استمطرت منك سحاية لترويني كسانت عجاجاً وساقيا شآبيديها أو ياسرت عن شماليا إذا كنت عنى بالكسرامة جافيا رضاك، وأرجومنك ماكنت لاقيا وشيبتي ألا تـــزال ملمـــة تقصر عني أوتحــــــل وراثيــــا ومن ليس يغنى عنك مثل غناثيا ونحسن إذا متنا أشد تناثيسا

وأظهر ما أكننتُ بين الجوانح

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، الحماسة : التبريزي ١ / ٣٧٣ ، العماسة المرزوق ق ٢ ط١ ص ٢٢٩ .

فلم أستطع سيراً لمـــا بى من الهـــوى

ولم يخفف ما أضمرت والقلب فاضحى

فيا بؤس من تنأى عن الإلف داره لغاد يوشك البين منك وراثح (١) ولقد علق ابن المعتز على قوله في الناقة :

هــــى الربح إمَّا خلتها . . غير أنها تبيتُ غوادى الربح حيث تقيل بأنه « قد أفرط و تجاوز الحد » .

وقيل إنه أخذ بيته :

وإذا جهلت من امرىء أعراقسه وقديمه فانظر إلى ما يصنسم من سلم الحاسر حيث يقول :

لا تسأل المربح عن خسلائقسه في وجهسه شاهد ، من الخبر وقيل في أمالي المرتضى إنه انتفع بقول دعبل .

لاتعجى ياسلم من رجــل ضحك المشيب برأســه فبــكى فقد قال :

يبكى الغمام به . . فأصبح رَوْضُهُ جدلان يضحكُ بالجميم ويزهر (٢) وقال يمدح الفضل بقوله :

مالقینا من جـود فضل بن یحیی ترك الناس كلهــم شعــراء وعلق على هذا الجهشیاری بقوله: « فاستجید البیت واستحسن ،

وعيب بأنه بيت مفرد ، – فقال أبو العذافر ورد بن سعد :

و علم المفحمين أن ينطقوا الأشعار مناً ، والباخلين السخاء (٣) . .

<sup>(</sup>١) طبقات الشيراء ١٥٧ ، ١٥٧ .

<sup>. 4</sup>TA / 1 (Y)

<sup>(</sup>٣) الوزراء والكتاب ١٩٠ .

وقد قال الهلالى يوماً للأصمعى : ما تقول فى شعر الأسود ؟ فقال : هر فى عصرنا هذا أشعر من عبد بنى الحسحاس فى عصره . قلت : قلت فأين شعره من شعر نصيب ( الأكبر) ؟ قال : هما فى قرن و احداثان تمطها تمطو احد، و لكن ذاك متقدم الزمان و هذا محدث (١).

ولاشك أن في هذا مبالغة فنصيب الأكبر يتفوق عنه في رحابة مضامينه وإكسابها طابعاً إنسانياً ، كها يتفوق عليه في نقاء الأداة ، ودقة التصوير والبراعة في الابتكار وفي فهم العصر ونضيج الثقافة ، واقتحام العوالم الجديدة ، ثم إنه من فلك وعبد بني الحسحاس من فلك آخر .

أما نصيب الأصغر فكان يضيق شعره بحيث لايتمجاوز فى الغالب دائرة اللبى يعطيه فيرضى، أو يمنعه فيسخط، وقد عرف بحدسه المكان الممرع اللبى يمكن أن يعيش داخله فى عطاء دائم.. ومن هنا كان انتماؤه الشديد للبرامكة ، فقد كان مخصوصاً بهم ، وكانوا « يجرون عليه ويعاشرونه (٢) » ، ولاشك أنه كان سيمتحن امتحاناً شديداً إذا كان قد عاش حتى شهد .. نكبة البرامكة.. ولكن الراجح أنه مات قبل ذلك (٣)

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ١٥٦ ، ١٥٧ ، الوزراء والكتاب ٢٠٣ .

<sup>(</sup>۲) طبقات الشعراء ۱۵۷ .

<sup>(</sup>٣) مع أنه قيل في طبقات الشمراء إنه مات بعد التسمين والمائة مس ١٥٧ ، إلا أنه جاء في فوات الوفيات ٢ / ٣٨٤ وما بعدها أنه مات بعد السبمين ومائة وفي أدباء السبمون توفي عام ١٧١ هـ ، ونحن نعرف أن قتل جعفر بن يحيى – الذي كان مفتتح الذكبة – كان في عام ١٨٧ هـ كما جاء في كتاب الوزراء والكتاب ص ٢٣٤ .

#### 11 ــ الحجناء

الحجناء بنت نصيب الشاعر الأصغر الحبشي مولى المهدى .

قال ابن النجار : لها مدائح في المهدي ، قد جمعت فمنها قولمسا :

خنافس بيننا جُعـَــل كبير كأنا من سواد الليل قير إذا عالوا ﴿ وَيَنْجَبِيرُ الْكُسِيرِ (١)

أميرً المؤمنين ألا ترانـــا أمير المؤمنين ! ألا ترانا أمير المؤمنين! ألا ترانا فقيرات، ووالدنسا فقير.. أضرَّ بنا شقساء الجسسة منه فلكيس يميرنا فيمن يمير ، . وأحسواض الخليفسة مترعات لهسا عرف ومعروف كبير أمير المؤمنين ! وأنت غيثٌ يعم النساس وابله غــــــزير بُعاش بفضل جودك بعد موت

. . ويمكن من سيرة أبيها أن نتعرف على شيُّ من شخصيتها ، وعلى الفقر والعذاب والشعر الذي كان يشكِّل الأسرة .

<sup>(</sup>١) نزحة الجلساء في أشمار النساء : الحافظ جلال الدين السيوطي تحقيق د . صلاح الدين المنجد ص ٢٨ ط بيروت ، الأغاني ٢٠ / ١٣٢ ، وأعلام النساء ١. / ٢٠٩ .

وهي غير الحجناء الذي جاء في حاسية أوردها المرزوق منها :

أعاذل من يرزق كحمجناء لايزل كثيباً ويزهد بعده في العواقب نظام أناس كان يجمع شملهم ويصدع عنهم عاديات النَّوائب بعيد الرّضي لايبتغـــي ودّ مدبر ولا يتصدَّى للضفين المغاضب وكنت إذا ماخفت أمراً جنيتُك في يخفُّض مجأشي ضبثك المتراعب

فالشاعر هنا يتكلم عن ابن له يسمى الحجناء ، وهي تسمية نادرة على حد قول المرزوق (١)

<sup>(</sup>١) شرح ديوان الحماسة قسم ٢ ط ١ ص ٩٢٢ ،

### ۱۲ ـ آبو عطاء السندي

قيل اسمه مرزوق ، وقيل هو أفلح بن يسار مولى لبنى أسد منشؤه الكوفة . « وكان يساراً سندياً أعجمياً لايفصح ، وأبو عطاء ابنه عبدأ سنود لايكاد يفصح أيضاً (١) » وجاء في مخطوط المغتالين في باب كنى الشعراء :

(أبو السرى) أبو عطاء السندى أبو مرزوق طريح بن اسماعيل أبو اسماعيل إبراهيم بن هرم (٢) والصحيح أن اسمه أفلح واشهر بكنيته (٣) ولا خلاف من أحد على سواده ، ومعنى هذا أن جيلا أسود من أهل السند كان قد عرف طريقه إلى الأرض الإسلامية ، وقد مر بنا أن النبى عليه السلام شبه جهاعة سوداء بالهنود ، وهذا يذكرنا بما قاله الشاعر أبو النجم في سندية من الزط (٤):

علقت خسودا من بنات السروط ذات جهساز مُضغط مُلطً رابي الحبس جيسه المحسط كسأنما قُطَّ عسلي مقسط

<sup>(</sup>١) خزانة الأدب ؛ / ١٧٠ (بولاق) ، ومعجم الشعراء ١٥٠ .

<sup>(</sup>۲) ورقة ۱۱ .

<sup>(</sup>٣) ذو الفكاهة في التاريخ صادق الملائكة ٣٨ .

<sup>(</sup>٤) الأغانى ١٠ / ١٠٤ ، ١٥٥ و الزط: جبل أسود من السند، والكلمة تحريف لكلمة «جات» بالهندية ، وقد قال عنهم ابن خلدون فى العبر وديوان المبتدأ والخبر ٣ / ٢٠٧ : الزط: قوم من أخلاط الناس ، غلبوا على طريق البصرة ، وعاثوا فيها .

إذا بدا منها السنتى تُنغَطّسى كسأن تحت ثوبها المنغسط شطساً رميت فوقسه بشط لم يَندُرُ فى البطن ولم ينحسط وقد ضرب بالسنديات المثل على الوفاء (١).

وعلى كل فحين دانت للإسلام فارس والعراق اشتد التفكير في الهند اللصلات القديمة بين الهند والبلاد العربية ، وفي عام ٩١ هـ تم الوصول إلى مجزء كبير هو المسمى بالسند ، وتوالت بعد ذلك الفتوحات بحيث أصبح الجيل السندى « عنصراً من العناصر المكونة للأمة الإسلامية » (٢) وقد نظر المسلمون إليهم نظرة خاصة، فاعتبر وهم من الأمم الأربع العظام وقالوا إنهم « الغرة التي فيها الصلاح والحكمة » وعبر عن هذا المسعودي فقال : «والهند في عقولهم وسياستهم وحكمتهم وألوانهم وصفاتهم وصحة أمزجتهم وصفاء ذهنهم ورقة نظرهم بخلاف سائر السودان (١٤) »

وفى ضوء هذا نرى أن أحدا لم يعب سواده ، وإن عابوا لثغته ولكنته « وهو مع هذا من أحسن الناس بديهة ، وأشدهم عارضة وتقدماً ، وهو شاعر فعل فى طبقته ، أدرك الدولتين (٥) » وهو كأغلب الشعراء الذين عاشوا عصر الحضرمة بين الأهويين والعباسيين فقد أحسوا أنهم فى مواجهة موقف جديد ، وأن عليهم أن يحتاروا ، ثم إنهم حتى فى اختيارهم لابد أن يكون هذا الاختيار محسوباً عليهم سواء أوقفوا إلى جانب القديم ممثلا فى الأمويين أم وقفوا إلى جانب القوة الجديدة الممثنة فى العباسيين ، أم كان لهم تشيع مع العلويين .. إن كل موقف يأخذه الشاعر محسوب عليه . . ثم إنه لابد فى هذا أن يحتفظ لنفسه بحرية خاصة به .

<sup>(</sup>١) الأغان ٢ / ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٢) ضمعى الاسلام ١ / ٢٤٠ ، ٢٤١ .

<sup>(</sup>٣) الفرس والحند، والروم، والعمين.

<sup>(</sup>٤) مروج اللهب ١ / ٣٥ وما يعلما .

<sup>(</sup>ه) خزانة الأدب ٤ / ١٧٠ (برلاق).

غن سنرى تقلب الشاعر ولكنا لن نرى فى تقلبه تغييراً فى الرؤية الخاصة به ، أو نوعاً من الرفض لما يحدث حوله ، ولكنا نجد أنه كان يتحرك فى اتجاه مكاسب شخصية محدودة ، فهو قد التزم أولا بالنظام الأموى ، وأول ما يقابلنا من هذا : أن الضحائة بن قيس الشيبانى بوهو حرورى - حين غلب على الكوفة فى خلافة مروان بن محمد ، انضم إليه خوفاً على نفسه عبيد الله بن العباس الكندى ، فقال أبو العطاء السندى يعيره :

قــل لعبيـًا، الله لو كان جعفــر هو الحيُّ لم يجنح وأنت قتيــل ولم يتبع المرَّاق والنأر فيهم وفى كفّـه عضب اللهاب صقيل إلى معشر أردوا أخاك، وأكفروا أباك، فإذا بعد ذاك تقول

فلها بلخ عبيد الله بن العباس قول أبى العطاء قال أقول :

فلا وصلتنك الرحم من ذى قرابة وطالب وتر والدليل ذليل تركت أخسا شيبان يسلب برّه ونجسّاك خوار العنان مطرول

ثم إنه شهد الحرب بين الأمويين والعباسيين وأبلى (١) ، ولكن حين انقضى هذا النظام نراه يسرع إلى النظام الجديد ممثلا فى السفاح ، فهو يقول :

أليس الله يعلم أن قسلبي يحبّ بني أمية ما استطاعسا وما بي أن يكسونوا أهل عسدل ولكني رأيت الأمر ضاعسا

ويقول :

ان الخيار من البريَّــة هــاشم وبنو أمية أرذل الأشرار وبنو أميَّة عودهم من خــروع ولهاشم في الحبـــد عــود نضار أما الدعاة إلى الجنــان فهاشم وبنو أميــة من دعاة النار

<sup>(</sup>١) تاريخ العلبري ٧ / ٣٢٠ -- ٣٢١ ، الأغاني ٧ / ٣٣٠ .

وحين لايصله السفاح بشيُّ يقول :

ياليت جَـَــوْرُ بني مروان عاد لنا وإن عدل بني العباس في النار (١)

ويقول في بني هاشم :

بنى هــاشم عــودوا إلى نخلاتكم فقــد قام سيعثر التمرصاع بدرهم فان قلتم رهــط النبي صدقتــكم

فهذى النصارى رهط عيسى بن مريم ويقال إنه دخل على المنصور وهو يسحب الوشى والخز فقال له المنصور :

أنى لك هذا ياأبا عطاء ، فقال : كنت ألبس هذا فى الزمن الصالح ثم ولى ذاهباً فاستخفى فها ظهر حتى مات المنصور (٢) .. ويبدو أن عدم الإقبال عليه يرجع إلى أنه كان أسود دميا قصير آ (٣) بالإضافة إلى عدم إفصاحه ، وقد تعرض الجاحظ لعيب النطق العربى عند الإنسان السندى (٤) كها أن هناك إشارة فى الأغانى إلى أمة سندية عجهاء لا تفصيح (٥) ، وكذلك توجد إشارة فى البيان والتبيين (٦) ، كها أن هناك محاولة لتعقير ه بالحديث عن أمه (٧) . وقد ذكر ابن قتيبة أنه كان يجمع بين لثغة ولكنة (٨) ، وهو نفسه قد تعرض لهذا فى مدحته لسليان بن سليم ، فقد قال :

أعسوزتني الرواة يابن سُليم وأبي أن يُقيم شعرى لساني وغسلا بالذي أجمع صدري وجفساني لعُمجمتي سُلطساني

<sup>(</sup>١) الشمر والشمراء ٧٤٦ .

<sup>(</sup>٢) خزانة الأدب ؛ / ١١٧٠ (بولاق)

<sup>(</sup>٣) سبيم الشعراء ٢٥١ .

<sup>(</sup>٤) البيانُ والتبيين ١ / ٧٠ .

<sup>(</sup>٥) الأغان ٢ / ٢٩ .

 $<sup>. \</sup> Vi - 1 \ (1)$ 

<sup>(</sup>٧) المصدر تقسه ١ / ٣٨٢ .

<sup>(</sup>٨) الشعر والشعراء ٧٤٧ .

و از درتني العيون إذ كسان لوني فضريت الأمور ظهـــرا لبطن وتمنيت أنني كنت بالشعر فصيحآ ثم أصبحت قسد أنخت ركابى فــاكفني ما يضيق عند رواتى يفهم الناس ما أقـــول من الشعـــر فاعتمدنی بالشكـــر يا بن سليم .. ستوافيهم قصائدا غـــــر فقديما جعلت شكدرى جزاء كسل ذى نعمة بمدا أولانى لم تؤل تشترى الحسامد قسدما بالربيح الغسالي من الأثمان

حالكاً مجتوى من الألوان كيف أحتال حياة للساني و بسان بعض بنسانی عند رحب الفناء والأعطان بفصيح من صالحي الغلمان فإن البران قد أعيداني في بلادى وسائر البلسدان فيك سباقة لكـل لسان

ويقال إنه أمر له بوصيف بربرى فسهاه عطاء وتكني به (۱) ورواه شعره « فكان إذا أراد إنشاد مديح لمن يجتديه أو مذاكرة لشعره أنشده (۲) »

وقيل : إن راويته قام ينشد سليمان بن مجالد :

فها فضلت يمينك من يمسين ولا فضلت شمالك من شمال برفع اليمين والشمال ، فغضب وقال : ويلك فما ملحته إذا إنما[: هزءته ، ثم أنشد البيت هكذا :

فها فسلدلت يمينك من يمين ولا فدلت شمالك عن شمال ثم يعلق الراوى « فكلت أضحك ولم أجسر (٣) » .

ومما يه وي عن العبث به قول حماد الراوية : كنت يوماً وحماد عجرد وحماد بن الزبرقان مجتمعين ، فنظر بعضنا إلى بعض ، فقلنا : لو بعثنا

<sup>(</sup>۱) هذا رای آخر فی تکنیته .

<sup>(</sup>٢) الشعر الشعراء ٢٤٧، ٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) الألماني ١٧ / ٢٢٧ .

إلى أبى عطاء ، فبعثنا إليه فقلنا : من يحتال حتى يقول : حراده و رج شيطان ، فقلت : أنا وجاء فقال : من هنا ، فقلنا : ادخل ، فدخل فقلنا : أتتعشى ؟ فقال : « قد تأسيت » قلت : أفتشر ب ٢ قال : بلى(١) فشر ب حتى استرخى ، فقال حماد الراوية : كيف بصر له باللغز ٢ قال « هسن ؟ » .

قال:

فها صفسراء تكنى أم عسوف كأن رجيلتيها منجسلان فقال « زرادة » قال : أحسنت ، ثم قال :

فها اسم حسدیاه فی الرأس ترسی دوین الصدر لیست بالسنان .. فقال « زز » قال : أحسنت ، ثم قال :

أتعـــرف مسجـــا لبني تميم فــويق الميل دون بني ابسان قال « بني سيطان » فقلنا : أصبت ياأبا عطاء وضحكنا .

. . وفى رواية أخرى أنه أجاب على البيت الأول ببيت هو :

فتلك زرادة وادن دنسا بأنك قد عنيت به لساني (٢)

ومن قبل عبث به مواليه بعد أن أعتق وأثرى ، فقد ادعوا من جديا. رقه فكاتبهم على أربعة آلاف در هم أخذها من الحر بن عبد الله القرشى بعد أن مدحه(٣) .

وعدم إقبال اللبولة عليه جعله يتململ ، و يحاول غمز ها في الحين بعد الحين ، فمثلاحين أمر أبوجعفر المنصور الناس بلبس السواد قال :

<sup>(</sup>۱) بل لاتستممل إلا بعد النفى: «ألست بر بكم قالوا: بل » ولمل صحيح العبارة بعد رفضه العشاء: أفلا تشرب ؟

 <sup>(</sup>۲) شزانة الأدب ٤ / ۱۷۰ و يريد بالشطر الأول : قتلك جرادة واظن ظناً
 (۳) الأغانى ۱۷ / ۳۲۷

كسيت ولم أكفر من الناس نعمة ً وبايعت كسرها بيعسة بعاء بيعة

ور أيناه يرثى القائد عمر بن هبيرة « وكانقد قتله المنصور بو اسط غدرا بعد أن أمنه ، فيقول :

ألا إنَّ عينا لم تَنجُسله يوم و اسط .. عشية قـــام النائحـــات وشققت جيوبٌ بأيدى مأتم وخدود فان تمس مهمجسور الفناء فربمسا فانك لم تبعد على متعهدا

علیك یجاری دمعها لجمود أقام به بعاء الوفود وفـــود بلي كل من تحت التراب بعيد

سواداً إلى لونى ودنا ملهوجا

مبهرجة إذ كان أمرا مبهرجا(١)

ومع أنه مدح المهلى في قصيلة أولها:

ومات بقلبلك الطلب دعـــــاك الشـــوق والأدب إن فكــرت متقاب ومثـــلك عن طلاب اللهــــو تلوح كــأنها العطب (٢) ألا تنماك واضمحــــة

. . إلا أن الإنسان يحس بخلو هذا الشعر من النبض ، بل تحس بالضيق الذي يعانيه الشاعركها نرى في البيت الأول فهو يعد مثلا قوياً « لأو لثلث الكو فيين » اللمين و قفو ا في وجه اللمولة (٣).

. . وقله يعبث فيرجع علىماهو معروف من حكايته مع أبى دلامة، حين بالت ابنته عليه فقال :

فبال عليك شيطـــان رجيم .. بللت عمل ما لاحبيت مسويي ولا ربَّاك لقهان الحــكيم.. 

<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء ٧٤٦، الحماسة التيريزي ١ / ٢٣٧

<sup>(</sup>٢) مبيع الشعراء ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) سياة الشعر في الكوفة ١٤٤٠ .

ثم التفت إلى أبي عطاء فقال له : أجز . فقال :

صدقت أبا دلامة لم تلدها مطهرة ولا فحال كاريم ولكــن قـــد حــوتها أم سوء إلى لباتها ، وأب لثيم . .

فقال له أبو دلامة : عليك لعنة الله : ما حملك على أن بلغت بي هذا كله ؟ والله لاأناز عل بيت شعر أبداً . فقال أبو عطاء : لأن يكون الهرب من جهتك أحب إلى (١).

ومن شعره الساثر قوله:

ويوم كيوم البعث ما فيه حـــــاكيم و حبست به نفسی علی مو قف الردی ما يستوى عند المسلمات أن عـــر ت (و) فان العقسل ليس له إذا ما ( و) ذكر تلك و الحطيُّ يخطر بيننا فـــو الله ما أدرى وإنى لصـــادق فان يك سحر فاعذريني على الهوى ( و) رأيت مخيلسة فطمعت فيها

ولا عساسم إلا قنا ودروع حفاطا وأطراف الرماح شروع صبو رعلیمکرو هها و جزوع (۲) تذكرت الفضائل من كفساء (٣) وقد لهلت منا المثقفسة السور أداء عراني من و دادك أم سحر وإن يلث داءغيره فلك العذر (١) وفى الطمع المذلة للرقساب

وقوله وقد رأى إنساناً يومئ إلى امرأته:

كسل هنيئا وما شربت مريثا ثم قم صاغسرا وغير كريم لا أحب النديم يومض بالعسين

إذا ما خلا بعرس أننديم (٠)

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٠ / ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٢) الحماسة البصرية ١ / ٧ .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ٣ / ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٤) الزهر لأبي بكر محمد بن أبي سليمان ٢٠٠، وشرح الحماسة للمرزوق قسم ١ ط ١ . 07 00 1

<sup>(</sup>ه) في رواية الأغاني ١٧ / ٣٣٩ وانت ذمير وهو خطا .

وقد اهتم به بعض الاهتمام القاضى على بن عبد العزيز الجرجاني (١) فقال : وعلى من يأخذ قول أبى العطاء .

جلَّــت عطيته فعم مصابها فالناس فيه كلهم مأجــور فيقول :

ولقد أصاب غليلها من لم يصب وتصبّرت فقدالمن لم [يفقه

وبين الكلامين فى صحة النظم وعلوبة المنطق ما تراه ، ثم قد كرر المعنى فى المصراعين ، ولم يزد على قول أبى العطاء : فعم مصابه وبقية البيت أفضل .

كها أنه أورد بيت أبي العطاء الذي يقول :

عشیة قسام النائحسسات وشققت جیوب بأیسدی مأتم و خدود ثم أورد التأثر به عند أبی تمام و المتنبی فی قول کل منها:

شق جيبا من رجال لو اسطا عدوا لشقوا ما وراء الجيوب (و) علينا لك الإسعاد لو كان نافعا بشق قلوب لايشق جيـــوب

كما استشهد ببيت له ابن أبى الإصبع على وجود قسم رابع - يستدرك بهذا على ابن المعتز - فى باب رد الأعجاز على الصدور .

« و هو يأتى فيها الكلام فيه منفى ، واعترض فيه اضراب عن أوله مثل :

<sup>(</sup>۱) الوساطة بين المتذبى وخصومه ۱ / ۱۹۲ .

شملاث حکتهن لغممسرم قیش أقسام علی الفسر ات یزید شهسرا فیا عجبا لبحسر فساض یستی

رجعسن إلى صفرا خائبسات فقسال الناس أيها الفسرات جميع الناس لم يبلل لهساتي (١)

وقد استشهد له النجدى فى باب ما قيل فى المطامع أنها تذل صاحبها:
رأيت غيلمة فطمعت فيهما وفى الطمع المذلة للرقاب (٢)
وأعجب المرتضى فى أماليه بقوله:

وأزهـــر من بني عمرو بن عمرو حمائله وإن طالت قصار (١٣)

كها وقف المرزوق عند رثائيته ليزيد بن عمر بن هبيرة الذي قتل بواسط عام ١٣٢٨ ، وهي التي أولها :

ألا إن عينا لم تجد يوم واسط علميك بجارى دمعها بلحمو د عشية قدام النائحات وشققت جيدوب بأيادى مأتم وخدو د(١)

. . وعلى كل فنحن بجده شاعراً لم يعرف كيف يتواءم مع عصره ، ولم يعرف أن يرفضه أو يحتج عليه احتجاجاً حاسما ، ولكنه تصرف كالشعراء الدين يخطبون و د القصور ، والذين يجرون و راء المال مهاكانت الطريق الموصلة .

وهو فى الوقت نفسه لم يستطع أن يحاق فى عجال الشعر بجناح نسر ، ذلك لأنه كان ضعيف الهمة ، وله من الظروف السيئة التى لاتدفعه إلى التحدى بقدر ماتدفعه إلى الاحباط ، صحيح إن عبارته سهلة ، وتناوله للأشياء من قريب ، وصحيح إنه ربما كان يتظرف بالحديث عن سواده

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار ٣ – ١٥٢ .

<sup>(</sup>٢) المسامية ٢٠٢ .

<sup>. . . . . (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) شرح ديوان الحماسة .

و دمامته .. ولكنه كان فى أغلب الحالات شاعراً متوسط النسج ، محدو د الموهبة ... شاعراً لا يتفجر بالغضب والاحتجاج كأغلب الشعراء السود و هكذا عاش حياته و هو أقرب ما يكون إلى البركان الذى لم يتنجر (١) ، وعلى نحو ما يجاده القارئ فى هذه المحبموعة التى جمعها أخيراً من شعره السيد « نبى يخش بلوج السندى » .

<sup>(</sup>۱) تونی عام ۱۸۶ ه -- ۸۰۰ (الأعلام للزركل ۱۲۳ (وقیل تونی حوالی عام ۷۷م عن ۷۰ عاماً ، ونی الأغانی ۲۱ / ۸۳ مات عام ۱۹۸ ه .



## ١٢ ــ العكوك

هو على بن جبلة بن مسلم بن عبد الرحمن أبو الحسن الموروف بالعكوك (١) والأصمعي هو الذي أطلق عليه هذا اللقب بين يدى الرشيد وذلك أن علياً دخل على الرشيد فأنشده شعراً حسناً فحسده الأصمعي لما رأى من إقبال الرشيد عليه فقال له: إيه ياعكوك، فقال له على في عجلس أمير المؤمنين: تلقب الناس يا بن راعي الضأن العشرين ألست من باهله ؟ وقد ظل على إذا ذكر الأصمعي بمحضره يسبه (٢).

وهو من الموالى الخراسانيين ، وقيل إنه بَسْيوى ( نسبة إلى الشيعة الخراسانية وفى مهذب الأغانى انباوى ) وقيل: إنه ولله أعمى ، وقيل: إنه كف بصره وهو ابن سبع سنين بسبب الجدرى (٣)

وكها كان أعمى فقل كان أسود أبرص (؛) ، ومع أنه فارسى

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ١ / ٣٤٨ ، تاريخ بغداد ١١ / ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٢) سبط اللال ٣٣٠ ، و العكوك : السبين القصير مع صلابة .

 <sup>(</sup>٣) الورقة . محمد بن داود بن الجراح ١٠٦ ، شدرات الذهب في اخبار من ذهب،
 تاريخ بغداد ١١ / ٣٥٩ .

<sup>(؛)</sup> وفيات الأعيان ١ / ٣٤٨ –نكت المميان في نكت العميان ٢٠٩ ،الكني والألقاب

<sup>. . .</sup> 

الأصل إلا أنه يغلب على الظن أن أباه تزوج من سو اله على عادة الفقراء في هذا الزمان :

وأول ما يقابلنا العكوك نراه فى ذلك الصراح الذى قام بين الأمين والمأمون ، وبخاصة فى تلك العترة التى عفا فيها الأمين عن « الحسين بن على » بعد مشاقته له ، ثم عودته إلى الحلاف ، وظفر رجال الأمين به ومن هنا قال العكوك :

ألا قساتل الله الأولى كفسروا به وفازوا برأس النهير ثميَّى حسين لقسد أور دوا منه قناة صليبسة بشطب يمانى ، ورمح رُدَينور رجسا فى خلاف الحقَّ عزاً وإمرةً فألبسه التأميلُ خُفَّ حُنيْن(١)

ومع أنه مدح عدداً من وجوه عصره إلا أنه لم يوضع في داثرة الضوء إلا بعد اتصاله بأبي دلف العجلي الذي « كان محله من الشجاعة وبعد الهمة وعلو المحل عند الحلفاء وعظم الغناء في المشاهد وحسن الأدب وجودة الشعر محلا كبيراً ليس لكثير من أمثاله (٢) ولقد كانت هذه الصلة بداية سعادة وشقاء في الوقت نفسه .

و العكوك نفسه يقص علينا جانباً صحيحاً من صلته بأبى دلف فيقوك: زرت أبا دلف فى الجبل: فكان يظهر من برى وإكرامى والتحفى بى المراّعظيا مفرطاً حتى تأخرت عنه حياء، فبعث إلى معقلا وقال: يقول لك الأمير: لقد انقطعت عنى، وأظنك قد استقللت برى، فلا يغضبنك ذلك فانى سأزيد فيه حتى ترضى.

فقلت: والله ما قطعنى إلا الإفراط فى البر، وكتبت إليه:

هجسر تلك لم أهجرك من كفر نعمة وهل يرتجى نيل الزيادة بالكفر
ولكننى لمسا أتيتك زائسرآ

فأفرطت في بري عجزت عن الشكر

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٣١٤ ، وقيل ان الأبيات المخريمي .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٤ / ٢٣١ .

فمن الآن لا آتيك إلا مسلما. .

أزورك في الشهرين يوما وفي الشهر فان زدتني برا ، تزايدت جفوة ﴿ وَلَمْ تَلْقَنِّي طُولُ الْحَيَّاةُ إِلَى الْحَشَّمِ ۗ

فلها قرأها معقل استحسنها وقال : أحسنت والله : أما إن الأمبر يعجبه هذا من المعانى ، فلما أو صلها إلى أبي دلف قال : قاتله الله ، ما أشعره وأرق معانيه ؟! وأجابني لوقته – وكان حسن البديهة حاضر ايلوا*ب* :

ألا رب طيف طارق قــــــ بسطته و آنسته قبل الضيافة بالبشر . . أتاني يرجيني فها حسال دونسه

و دون القرى والعرف من ناثلي سترى وجددت له فضلا على بقصاءه إلى وبرآ زاد فيه على بسرى فـــزودته ما لايـــدوم بقاؤه وزودنى مدحاً يدوم على الدهـــر قال : وبعث بالأبيات وصيفاً وبعث إلى معه بألف دينار .

وأمام هذا قال العكوك قصيدته المشهورة التي جرت عليه كثيرا من المآسي ، و من هذه المدحة الرائعة :

زادورداالخسى عن صدره وارعوى واللهو من وطره ندمى ان الشباب مضى لم أبلغه مدى أشره .. حسرت عنى بشاشـــته وذوى المحمود من تمــره و دم أهمه رت من رشأ الم ير د عقمالا على همه ره و دع جــ لد قحطــ ان أو مضر في يمانيه و أبي مضره وامتدح من واثــل رجلا عصر الآفاق من عصر ه(١) ، المنايا في مقسانيه

والمطايا ني ذرا حجره

<sup>(</sup>١) الممير : الحبي والملجأ .

كسانبلاج النوء عن مطره کابتسام اارو ض عن ز هر ه بین بادیسه و محتضره ولت الدنيا عسلي أنسره بين باديسه لل حضره مستمير مند. مكسرمة يكتسبها يوم مفتخسره ١١)

مشهل عسن مواهسبه . . إنمـــا اللمنيا أبو دلــٰت فسارذا ولى أبو دلف كل من في الأرض من عرب

وقمد أثارت هذه القصيدة الحبتمع البغدادى وبخاصة الطبقة العليا منه فحين ذهب ليملح حميد بن عبد الحميد الطوسى قال له حميد :

ماعسى أن تقول فينا ، وما أبقيت لنا بعد قولك في أبي دلف : إنما الدنيا أبو دلف . . . الخ

فقال : أصلح الله الأمير ، قد قلت فيك ما هو أحسن من هذا . قال : وما هو ، فأنشد :

إنمسا الدنيا حميسسد وأيساديسسه الحسام فسإذا ولى حميسسل فمسلى الدنيا السلام

ويقال إن حميداً ابتسم ولم يُعر جواباً ، وأجمع من كان حاضراً ى مجلسه من أهل المعرفة وألعلم والشعر : أن هذا أحسن ثنا قاله في أبي دلف ، فأعطاه وأحسن جائزته (٢) .

وقيل إنه مدح المأمون بقصيدة أجاد فيها ، وتوسل بحميد الطوسي في إيصالها إليه ، فقال له المأمون : خيره بين أن نجمع

 <sup>(</sup>١) نباية الأرب ٤ / ٢٣٢ - ٢٣٤ ، ونيات الأميان ١ / ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ١/ ٣٤٨/١ وقد تنبه لهذا العمقدي في نكت الهميان ص ٢٠٩ فقال : وأما قوله، في ابي دلف فإنه أحسنين قوله في حميد الطوسي عند من له ذوق و لاسيما قوله : ولت الدنيا على إثره.

بين قوله هذا ، وبين قوله فيك وفى أبى دلف ، فان وجمدنا قوله فينا خيراً منه أجزناه عشرة آلاف ، وإلا ضربناه مائة سوط فخيره حميد ، فاختار الإعفاء .

ويقال إن حميداً قال له : إلى أى شي ذهبت فى مدحك أبا دلف وفى مدحك لى ؟ قال : إلى قولى فى أبى دلف:

إنمسا الدنيا أبو دُلف بين مَغْسراه ومحتضره فسإذا وليَّى أبو دُلف وليَّت الدنيسا على أثره وإلى قولى فيك:

لسولا حميد" لم يكسن حسب يعد ولا نسب الدي عدرات بعدراته العرب

فأطرق حميد ساعة ثم قال: ياأبا الحسن: لقد انتقد عليك أمير المؤمنين (١)

وقد قيل إن المأمون حين بلغه خبر هذه القصيدة «الدلفية» غضب غضباً شديداً ، وقال : اطلبوه حيثما كان واثتونى به ، فطلبوه فلم يقادروا عليه لأنه كان مقيا بالجبل، فلما اتصل به الخبر هرب إلى الحزيرة الفراتية وقد كانوا كتبوا إلى الآفاق أن يؤخذ حيث كان ، فهرب من الجزيرة حتى توسط الشامات ، فظفروا به ، فأخذوه وحملوه مقيداً إلى المأمون فلما صار بين يديه قال له : يا بن اللخناء ، أنت القائل في قصيدتك لأبي دلف :

كسنل من فى الأرض من عسرب بين بساديسه و محتضره مستمير منسه مكسسرمة يكتسيها يسوم مفتخسره

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸ / ۲۲۹ .

ثم قال : جعلتنا ممن يستعير المكارم منه ، والافتخار به ؟

قال: يا أمير المؤمنين: أنتم أهل بيت لايقاس بكم لأن الله اختصكم لنفسه عن عباده، وآتاكم الكتاب و الحكم وآتاكم ملكا عظيما، وإنما ذهبت فى قولى إلى أقران وأشكال أبى دلف من هذا الناس.

فقال : والله ماأبقيت أحداً ، ولقد أدخلتنا في الكل ، وما استحل دمك بكلمتك هذه ، ولكني أستحله بكفرك في شعرك حيث قلت في عبد ذليل مهين فأشركت بالله العظيم، وجعلت معه مالكاً قادراً وهو قولك :

أنت الذي تنزل الأيسام منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حال وما مددت مدى طرف إلى أحسد إلا قضيت بأرزاق وآجسال

ذاك الله عز وجل يفعله ، أخرجوا لسانه من قفاه .. فأخرجوا لسانه من قفاه<sup>(۱)</sup> وقيل إنه عفا عنه وماتحتف أنفه . (۲)

من هنا نرى أن الشاعر جنى عليه صدقه الفنى ، و جنى عليه إبداعه فى ممدوح معين ، ذلك لأنه كان مطلوباً منه أن ير اقب تجربته الشعرية ، وأن يضع عليها قو انين خارجية تأباها طبيعة التجربة الشعرية .. ما ما هناك قصر الحلافة ، وبعبارة عصرية ما دامت هناك « رقابة » على كل ما يقوله الشعراء والذى نراه أن القصيدة لو كانت محدودة الانتشار وغير ناضجة فنياً لما اهتم لها المأمون ولكن يبدو أن تناقلهاعلى الأفواه ، بالإضافة إلى أن هناك جفوة قد حدثت بالفعل بين المأمون وبين أبي دلف بدليل أن العكوك يتوسل إلى ايصال مدحه للمأمون محميد الطوسى ، بدليل أن العكوك يتوسل إلى ايصال مدحه للمأمون محميد الطوسى ، ويظهر على المسرح رجال مثل حميد الطوسى هذا .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ١/ ٣٤٩ ما بعدها، نهاية الأرب ٢٤ / ١٨٦، ٢٣٩١٩ .

<sup>(</sup>٢) شارات الذهب في اخبار من ذهب ٢ / ٣٠ ، ٣١ .

وقاء جماء فى مرآة الجنان أن المأمون قال لأبى دلف أنت الذى قيل فيل : إنما الدنيا أبو دلف . . . الخ ، فقال أبو دلف : لايا أمير المؤمنين بل أنا الذى قال فى على بن جبله (أو قال الشاعر) :

أبا دلف يا أكسذب الناس كلهم سواى فانى فى مديحك أكذب

« فأعمجب المأمون ذلك منه ، ورضى عنه ، لله دره فى ظرافته وسرعة فهمه المنجى له من الردى بما اتتى به من الهجا فلم يمسه البلا ،(١)

وقد تعرض لهذه القضية الدكتورشوقى ضيف فقال: «إن المأمون استثار لمدحه ابن حميد وأبى دلف فطلبه فهرب إلى الجزيرة، وحين حمله إليه أمر باخراج لسانه من قفاه، وابن المعتز يكذب هذه الرواية وقيل انه مات حتف أنفه (٢) » ومع انفراد ابن المعتز بهذه الرواية إلا أننا نرجح موته بالطريقة التي ذكرت آنفاً لغضب المأمون من انصراف الشاعر عنه، والآنه ربحا قر في نفسه أنه عرض به في القصيدة الدلفية والأنا نرجح أنه كان قد عزم على أن يضم جناحي أبى دلف إلى صدره بعد أن كان يحلق بمهارة في سماء الحلافة ثم إنا لاننسي قول المأمون فيه بعد أن كان يحلق بمهارة في سماء الحلافة ثم إنا لاننسي قول المأمون فيه إنه «عبه ذليل مهين ».

و هكذا يكون لموت العكوك جانب سياسى ، ويكون قد ذهب ضمحية لأنه لم يفهم عصره حق الفهم . أو بعبارة أدق لم يقبل مواصفات عصره ، ثم ان ما قيل من أنه كان من أبناء الشيعة الخراسانية (٣) يمكن أن يكون مفتاحاً لقضية مقتله .

. . ويبلمو أن الشاعر كان و اثقاً من نفسه كل الثقة ، فحين قيل

له :

<sup>(</sup>١) مرآة الجنان ٣٥ و ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) سبط اللالي ١ / ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٣) المصر المباس الأول ٢٥٣.

هل عارضت أبا نواس في القصيدة الدلفية قال : من أبو نواس ؟ إنما عار ضبت أمرأ القيس في قوله :

رب رام من بني ثُعَسَل عفرج كفيه من ستره (١)

وشموخه الشعرى لايقف عند المدح ، وإنما نراه كذلك في تلك القصيلة التي رئى فيها محمد بن حميد ، والتي يقال إن البحترى وأبا تمام سلخًا في مراثبها أكثر معانبها ، وفيها يقول :

أللدهــرتبكي أم على الدهر تجزع وما صاحب الأيام إلا مفجتم أصبنا بيوم في حميد لــو أنــــه

أصابت عروش الدهر ظلت تضمضسم

وكنت أراه كسالرزايا رزئتها ولم أدرأن الخلق تبكيه أجمم نعماء حميد للسرايا إذا غمملت تداد بأطراف الرماح وتوزع كأن حميداً لم يقد جيش عسكر إلى عسكر شياعد لا تروع ولم يبعث الخيل المغيرة بالضحى مراحا ولم يرجع بها وهي ظلم رواجسم يحملن النهاب ولم تكسن كتائبه إلا على النهب ترجم هسوى جبل الدنيا المنيع وعيشها المريسع وحاميها الكمسى المشيع وقده كانت الدنيا بسه مطمئنسة فقد جعلت أو تادهسا تتقلسم بكى فقسده روح الحياة كها بكى نداهالندى و ابن السبيل المدقَّع (٢)

وإذا كان العصر العباسي الأول قد رسم صورا مشرفة للأبطال المظفرين الذين كانوا ينتزعون النصرانتزاعاً من الأتراك والبيزنطيين والخارجين على الدولة، وإلى جانب هذا كانو ايقدمون تفاصيل للمعارك ويعطون وثائق للتاريخ .. فان المكوك كان شاعراً مبرزاً بين هؤلاء

<sup>(</sup>١) الورقة ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) العصر العيامي الأول ٢٥١، ٢٥٢ ، ديوان الشعر العربي ٢ / ١٧١ .

الشعراء ، وبخاصة ماقاله في القصيلة الله لفية (١) ومع أنه قيل إنه كان من أحسن خلق الله إنشاداً « مارأيت مثله بلوياً ولا حضرياً » (٢) إلا أن جلجلة الحطابة بعيلة عن شعره ثم إنه قد مد جلوره بنفس الرسوخ إلى أكثر من اتجاه فهو يقول في الحسر قولا معجزاً :

وصافية لهدا في الكسأس لين ولكن في النفوس لهدا شهاس ً كدأن يُدَد النديم تدير منها شعاعه لاتحيط عليه كاس

وقد تعرض ابن ناقيا لهذين البيتين فقال : إنها « من مستحسن ما وصفت الكأس به في شفيفها ولطافتها » (٣) .

وهو يتعرض لزورة يسنوعب كل جزئياتها - على عادة الإنسان الأعمى . . فيقول :

بأبى من زارنى مكتبًا خائفًا من كل شيَّ جزعما زائس مكتبًا خائفًا من كل شيَّ جزعما زائس معليمه حسنه كيف يخنى الليل بلمراً طلعا رصمد الغفلمة حتى أمكنت ورأى السامر حتى هجعما الكامسوال في زورته ثم ماسلم حتى ودعما !

بل إنه ليقلم صورة لصاحبته دعله يعجب الإنسان كيف راتت جزئياتها الحسية الدقيقة لهذا الشاعر الأعمى ، فهو فى نظرنا أحق من بشار حين يضرب به المثل – وكللك أبو العلاء – فى التقط الصورة فى حالة الحركة ، وفى هذا الاستيعاب الدقيق للجزئيات حتى تستحيل إلى حياة تتوثب .. يقول العكوك (؛) :

<sup>(</sup>١) العصر العياسي الأول ١٦٢ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ بنداد ۱۱ / ۳۰۹.

<sup>(</sup>٢) الحمان في تشبيهات القرآن ٣٦٩ .

لمني على دعسه وما خُلقت الالطول تلهني . . دعه بيضاء قسد لبس الأديم أديم الحسن . . فهسو بجادهسا جاد ويزين فسودينها إذا حسرت ضافى الغداثر فاحم جملد فالوجمه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود ضدان لمسا استجمعها حسننا والضد يظهه حسنه الضد وتخالها وسنني إذا نظرت أو مُهُ نَفاً لمَّا يُفْق بَعَلْه بفتور عين ما بها رَمَادٌ وبها تُداوى الأعين الرُّمُـلد الوكسأنما إستقيت تراثبها والنحر ماء الورد والحد والصدرُ منها قسم يُرَيِّنُهُ مُهِ كَمِحقُ العاج إذ يبدو والمعصمان فما يسرى لهسسها من نعمة وبتضساضة زُننْد وبخصرها هيكف بزينسه فاذا تنوء يكساد ينقسد ولهسا هَـَــنُ وابِمتجسِّتُهُ وعرُ المسالك حَشْنُوه وقد فاذا طعنت طعنت في لبد وإذا نزعتت يكساد ينسد والتف فخذاهــــا وفوقها كفل يجاذب خصره النهلد فقعودها مَشَنَّى إذا قعددت من ثقله ، وقيامُها فسرد ومشت على قسدمين خُصَّرتا والتفتا فتكسامل القسد ّ ما شانها طول ولا قيصر فقيامها وقعودها قتصله قد قلت لما أن كلفت بها ﴿ وَاقْتَادَنَى مِنْ حَبُّهَا الْجَهْمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ إن لم يكسن وصل الديك لنا يشنى الصبابة ، فليكن وعلم قد كان أورق وصلكم يوما فينوى الوصال وأورق الصد 

ان تُتُنهمى فتهامة وطنى أو تُنْجلنى يكن الهوى نجد! وزعمت انك تضمرين لنا ودا فهسلا ينفسع الود وإذا الحب شكى الصدود ولم يعطف عليه فقتله عمد (١)

والشاعر هذا يبنى القصيدة بالصور، ويتوسل لهذا بلغة نقية موسية، ثم يصل إلى مايريد خطوة خطوة باستخدام الألوان، وباستعال الأضداد وبهذا الترتيب الشعرى في تناول الأجزاء كحديثه عن الشعر، والوجه مثم يقف وقفة ذكية عند الحديث عن الوجه عند العينين من ثم يجمع بين مايشترك في اللون كالأجزاء التي شريت من «ماء الورد» ثم يتحدث عن المهدر ولايتركه إلا بعد أن يتحدث عن البهد، ثم يتحدث عن المعصمين والبنان والحصر. ويواصل المسيرة بعد أن يسلم للقارئ جسداً حاراً، وبعد أن نحس أن دعداً هذه كانت « تجربة » من تجارب الشاعر المثيرة، وأنها كانت بحق « تهامته ونجده » :

ونحن نعتقد أن مزاجه الفارسي المعروف بالنمنمة الحسية ، وأن دماءه التي يرفدها دم أسودكان وراء انفعاله الحار، ووراء هذه المادية المسرفة في التعبير ، بالإضافة إلى محاولة الشاعر تقرى الأشياء باعتباره – أعمى.

ولنستمع إلى أبياته السائرة :

يأسو اللك يجسسر أعسداء وما لمنسا يجرحسه آسى (و)كسأنهم والرماح شابكة أسد عليها أظلت الأجسم (و) له هم لا منتهى لكبارهسا وهمته الصغرى أبحل من اللهم (و) صورك الله من حب ومن كرم وصور الناس من ماء ومن طين (و) دجلسة تستى وأبو غسانم يطعم من تستى من النساس والناس جسم وإمام الهسسلك رأس وأنت العين في الراسي

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ١ / ٣٤٨ ، ديوان الشعر العربي ٢ / ١٧٢، ١٧٣ دهر الآداب ٧٤٤ ، ١٤٥ ، من عيون الشعر ، محمد ناجي القشطيني ٣٤٦ .

(و) ملك عسرمه السرمان وأفعساله السدول ليتم حين جساد لي بالغني جساد بالقفسل

وقد تنبه النقاد إلى عدد من فنوته كدوره فيها يسمى التخلص (۱) وكدوره في « المرقص » من الشعر (۲) ، وكالاستشهاد بشعره فيها يسمى بالشعر المخلد ، (۳) وفيها يسمى الشعر المولد (٤) ، وبالتجاوز بالممدوح! من كان قبله على نحو تلك الرواية التي تقول : إنه حين بلغ أبو تمام في إنشاده إلى قوله :

فى حلم أحنف فى شجاعسة عامر فى جسود حاتم فى ذكاء إياس قال له الكندى - وكان حاضراً من ما صنعت شيئاً. قال: وكيف ٢ قال: لأن شعراء دهرنا قد تجاوزوا بالممدوح من كان قبله ألا ترى إلى قول العكوك فى أبى دلف:

رجـــل أبر عـــلى شجاعة عـــامر بأسا ، وغبتر فى محيا حـــــاتم فأطرق أبو تمام ثم أنشد :

لاتنكروا ضربى له من دونسه مثلا شرودا فى الندى والباس فالله قسمه ضرب الأقسسل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس (°)

كما أنهم قالوا : أملح بيت قاله محلث قوله في أبي دلف :

إنمسا الدنيا أبسو دلسف بين بسساديه و محتضره فسإذا ولى أبسو دلسف ولت الدنيا عسلي إثره (٦)

<sup>(</sup>١) عيار الشدر ١١٧ .

<sup>(</sup>٢) سنوان المرقصات والمطربات ٣٨ .

<sup>(</sup>٣) مخطوط نضل العرب على الدجيم وارقة ٧٨ .

<sup>(1)</sup> السادة 1 / NY1 d 1.

<sup>(</sup>٥) أمالى المرتضى ١ / ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٦) نهاية الأرب ٣ / ١٨٨ .

واحتجوا على قلب الصورة القبيحة إلى صورة حسنة بقوله:
عجبت لحسراقة ابن الحسين كيف تعسوم ولا تغسرق
ويحسران من تحتها واحسد وآخسر من فوقها مطبق
وأعجب مسن ذاك عيدانها وقد مسها كيف لاتورق(١)
وقالوا من أوجز ماقالوا في الرعب وأصله قول النبي عليه السلام
« نصرت بالرعب » . . قوله :

وما لامرىء حساولته متك مهرب ولو رفعته فى السماء المطسالسم بلى هسارب لايهستدى لمكسانه ظلام ولاضوء من الصبح طالع . إذا ماتردى لامة الحرب أرعدت

محشا الأرض واستدمى الرماح الشوارع وأسفسر تحت النقسع حتى كأنتّه صباحٌ مشى فى ظلمة الليلطالع (١٣)

ولكن الشيء الذي يجب الوقوف عنده - كها وقفنا من قبل على ظاهرة انتحال شعر نصيب - هو ظاهرة التأثر بهذا الشاعر بطريقة لافتة ، ووراء هذه الظاهرة قد يكون الإعجاب . وقد يكون عدم الاكتراث التام بشعر هذا الشاعر الأسود الذي يبدو أن شعره لم يصنع دوامات كثيرة - ككثير من الشعراء السود - لقلة اختلاطهم بمجتمعهم ، ولعدم

<sup>(</sup>١) نسبت لبعض الشعراء، وفى الابانة نسبت له ونحن نميل لما جاء فى الاباءة لأن فيها صنعة الشاعر وقد أخده سدد من الشعراء منهم المتنبى على حد ما جاء فى الإبانة للعميدى ص ٧٦. فقد قال المتنبى :

وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها ... ومسخورها لاتورق !

<sup>(</sup>٢) الصبح النبي ٢٣١ ، ٢٩٨ .

<sup>(</sup>r) فن التشبيه ۱ / ۲۰ ، ۲ / ۳۰ .

إحسائهم فى الغالب حرفة السمير فى القصور . . ومن هنا يكون نهيهم شيئاً ميسورا .

ولننظر مثلا إلى الضرب الحامس من السرقات الشعرية وهو أن يأخذ السارق المعنى ويسيرا من اللفظ..وذلك من أقبح السرقات وأظهرها شناعة على السارق (١) ، وقد عد منه قول البحترى :

كـــل عيد له انقضـــاء وكـــــنى كـــل يوم من جوده فى عيــــد

فهو مأخوذ من قول العكوك :

للعيد يوم من الأيام منتظـر والناس في كل يوم منك في عيد (٢)و

وعد منه كذلك قول البحترى :

جداد حتى أفني السؤال فلل باد منا السؤال جداد ابتسداء

فهو مأخوذ من قول المكوك :

أعطيت حتى لم تدع لك سائلا وبدأت إذ قطع العفاة سؤالما(٣)

. . وعد من الضرب السابع فى السرقات – وهو أن يأخذ الشاعر بعض المعنى ، وهذا الضرب محمود – قول المتنبي

ترفسع عن عون المكسارم قسدره . فإ يفعل الفعلات إلا عسداريا

فهو مأخوذ من قول المكوك :

وأثـــل مالم يحـــوه متقدم وإن نال منه آخر فهو تابع (١)،

كما قيل إن المتنبى أخد قوله :

. أمن از ديارك في اللجي الرقباء إذ حيث كنت من الظلام ضياء

١) الصبح المثني ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) المسدر نفسه وبيت المكوك أجود المسوم المفهوم من قوله «والناس» م

<sup>(</sup>٣) المسدر نفسة ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) المسدر نفسه ١٩٥.

من قول العكوك :

بأبي من زارني مكتتمـــا حــــــــــــارا . . . . النخ (١) وذكر أن قوله في حمله الطوسي :

وما لامرىء حساولته منك مهرب ولو رفعته فى السهاء المطالع (٢) بلى هسارب لايهتدى لمكسانه ظلام ولاضوء من الصبح ساطع، أخذه المحترى فقال :

سلبوا وأشرقت الدماء عليهـــم عمرة فكأنهم لم يسلبـــوا فلو أنهم ركبوا الكواكب لم يكن ليجيرهم من حد بأسكمهرب (٣)

و نحن نجد له تأثیر آلاینکر علی الشریف الرضی ، وعلی ابن المعنز فهو حین یقول فی فرس یلحق به ابن المعنز فیقول :

مطــرد يرتج من أقطساره كالماء جالت فيه ربح فاضطرب فكأنده مدوج ينوب إذا أطلقته مفاذا مسكت جمد

هذا بالإضافة إلى ماسبق أن ذكرنا من تناهب قصيدته الرثائية التي تيدأ بقوله :

الله هسر تبكى أم على الهمر تجزع وما صاحب الآيام إلا مفجع وقد قبل إن أبا تمام حين أنشد قصيدة العكوك ووصل المنشد إلى قوله: وردّ البيض والبيض إلى الأغاد والحجب

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) المرلى يفضله على بيت النابغة :

فإنك كالليل الذي هو مذركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع لأن ابن جبلة زاد في المني اشبعه وجعله في بيتين، وقد عاب الدكتور محمد مندور عليه هذا ووصقه بانه سطحي الذرق – النقد المنهمي ص ٨٢

<sup>(</sup>٣) زاهر الآداب ١٠٣٢، وقد أكد هذا صاحب المصون ص١٠٠ واورد البيت هكذا ولو أنهم ركبوا الكواكب إلم يكن لمجدهم من أخذ بأسك مهرب

اهتز من فرقه إلى قرنه ثم قال: أحسن والله لو ددت أن لى هذا الببت بثلاث قصائد من شعرى يتخيّرها وينتحبها مكانه -- حسب رواية الأغانى ٢٣ / ٢٠ .

. . وليس معنى هذا أنا لانقر التأثير والتأثر بالطريقة الني يسمح يها الضمير الفني ، ولكنا نعتقد أنه في فترة الصمت المضروبة على هذا الشاعر - فهو لم يأخذ حقه في عصره و لا في غير عصره - تسل عدد من الشعراء و بخاصة الشعراء الكبار إليه كالمتنبي والبحترى وأبي تمام .. وان كنا لاننسي في الوقت نفسه أن نذكر ماجاء عن ابن رشيق في وقراضة الذهب ، إن أهل التحصيل مجمعون من ذلك على أن الدرقة إنما تكون في البديم الناهر (١) .

وعلى كل لهو نفسه تأثر بالآخرين فهو فى وصفه الرائع للفرس: تحسبه أقمد له في استقباله وهو إذا استدبرته قلت: أكب قد أخذ هذا المعنى من سلم الخاسر:

تخساله مستقیسلا مقمیسا حتی إذا استدبرته قلت أکب (۲) و یمکن القول بأن قوله :

دجلسة تسقى وأبسسو غسائم يطعم من تستى من النسساس والحلق جسم ، وإمام الهسلك رأسى ، وأنت العيز في الراسي منظور فيه إلى قول أبي العتاهية :

كسأن الحلق ركب فيسه روح . له حسد وأنت عليه راسي (١٣)

<sup>(</sup>١) تاريخ النقد العربي . د. محمد زغلول سلام ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) الورقة ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) زهر الآداب ٣٣٠ .

وما أروع قول ابن الأثير حين تعرض لبيتيه في المثل السائر ٢٢/٢ تكفيّل ساكن الدنيا حميسة فقسد أضحت له الدنيا عيالا كسأن أباه آدم كسان أوصى إليه أن يعسولهم فمسسالا هذا معنى دندن حوله الشعراء، وفاز على بن جبلة بالافصاح عنه، وهو من المعانى التي تستخرج من غير شاهد حال(١).

د. ومما يلاحظ على الشاعر اهتمامه « بالغلو» فالدنيا عنده أبو دلف أو حميد ؛ فاذا قضى واحد منها تهدم كل شي ، ومع هذا فعنده هذا الغلو المحبب والذي تنبه إليه القاضى على بن عبد العزيز الجرجاني في قوله يصف دجلة :

إذا اتسمت لم يلحق الذر شأوهـــا وخامرها دون الدراع ابتهارها (١) أ وإن كان ثعلب في « قواعد الشعر » يأخذ عليه الافراط في الغلو كقوله عمدح حميدا :

لولا ماكان سكى ولاندى ولاقريش عرفت ولا العرب كما يشاركه فى هذا المرتضى حين يتأمل وصفه الثور (٣)

ومع هذا فظاهرة الاستحواذ على العالم وإعادة اكتشافه وإعطائه الملامح الإنسانية ، مع البساطة في رسم الصورة الكلية ورقة الفطنة على حد تعبير صاحب تاريخ بغداد (٤) – تعتبر من الملامح التي أسهم في توضيحها المكوك في إطار الشعر العربي .

ومع أنه عاش حياة بائسة وقلقة ومات في الغالب بطريقة لم يمت

<sup>(</sup>۱) المثل السائر ۲ / ۲۳ ط ۲

<sup>(</sup>۲) الوساطة بين المتنبي وخصومه ۳۱۱ -- ۳۱۵

<sup>(</sup>٣) قراعد الشمر تحقيق د . رمضان عبد التواب ص ٥٣ ، وأمالى المرتضى ٢ / ٣٣٣

<sup>-</sup> To4 - 11 (t)

بمثلها أحد من الشعراء (١) إلا أنه ترك تأثيره على الشعر العربي .. وهو في مجموعه تأثير أصيل ومبتكر ، ولنتأمل قوله :

ما للكواعب ياعينساء مسلمة علمت تزور عنتى وتُطوى دونى الحُمجر قد كنت فتسّاح أبواب مغلمّقــــة ذب الرَّياء إذا ما خواس النهّظر فقد جعلت أرى الشّخصين أربعة والواحد اثنين مما بورك البصر

وكنت أمشى على رجلينن معتسدلا

فصرتُ أمشي على أخرى من الشُّجر 1

والعجيب هو تعليق القالى فى الأمالى على هذه الأبيات فقد كان كل ماقاله على هذا الإعجاز: هو لعبد من يحبلة أسود (٢) 1

<sup>(</sup>۱) ولد عام ۱۹۰ ه ۲۷۲ م وتوفی عام ۲۱۳ ه وقیل ۲۱۴ وقیل ۱۹۹ م ۸۲۸ م وفیات الأعیان ۱/ ۳۴۹ م ۳۷۱ مرآة الجذان ۵ ه ، العصر العیاسی الأول ۵۲۸ ، وقد استشهد له الثمالی فی کتابه التمثیل و المحاضرة ص ۷ ه بما یدل علم انکسار الإنسان ، و سعلوة الموت علیه !

(۲) ط ۲ ج ۲ س ۱۹۳

## 1٤ ـ اين شكلة

هو إبراهيم بن محمله بن عبد الله بن محمله بن على بن العباس بن عبد المطلب ، وقد عرف « بابن شكلة » (١) نسبة إلى أمه التي كانت أم ولد ، أما أبوه فهو الحليفة المهلئ بن المنصور ، ومن ثم فقد كان أنحاً للرشيد .. ويبلو أن إبراهيم إكان على جفاء في أول الأمر معه ، فقد كان إبراهيم يذكر أنه ظلمه حقه في مير اثه، وقطع رحمه، واستنزله عن بنت عم له ، ولكن الرشيد رضي عنه بعد ذلك فولاه « دمشق » وكان يناديه « ياحييي ويابقية أبي ! » وقد لقب في أول أمره بالتنين لعظم جثته كما لقب بالمرضى ، والمبارك (٢) وقد جاء في ثمار القلوب لعظم جثته كما لقب بالمرضى ، والمبارك (٢) وقد جاء في ثمار القلوب لعظم حبيب الشأن ، بديع الوصف والحال ، وكان أمو د شديد السواد براق اللون (٣) ، كما قيل : إنه رجل أسود مشفراتي (٤)

وقد عاش كما يعيش الأمراء ، ولكن يبدو أنه كان أقل مهم حظوة. وأنه عمل على التفوق في أمور عديدة حتى يكون في مستوى إخوته ،

<sup>(</sup>١) بفتح الشين أو كسرها وسكون القاف وقتح اللام . ابن خلكان ١٠/١ .

<sup>(</sup>٢) لسان الميزان المستلاني ١٨ و ٩٩ ، تاريخ بغداد ١٤٢ م

<sup>(</sup>٣) س ١٥٤ .

<sup>(</sup>٤) الديارات الشابشي تمقيق كوركيس مواد ط٣ ص ١٦ والمشفراتي : عظيم الشفين .

وقد ذكر أن إبراهيم قد تأثر بأمه تأثراً كبيراً لشدة اتصاله بها (١) ولعل هذا بالإضافة إلى سواده كان وراء العديد من خطواته المتعثرة في الحياة ، إونحن لاننسي أن الأمر وصل بالمغنى إسحق الموصلي إلى أن يرد عليه فيقول «ولكن قولي في ذمك ينصرف جميعه إلى خالك الأعلم » (٢):

وقد عاش حياته هادئة إلى حد ما في إحياة أخيه الرشيد والأمين له وفي هذه الفترة أسندت إليه ولاية دمشق ثم ولاية البصرة ، وقد مضت هذه الفترة هادئة إلى حد ما ، ولم يلمع فيها شيء سوى مايذكر من أنه عمل على انتشار الغناء والاهتمام به في دمشق بصفة خاصة ... بعد أن كان الركود يسيطر عليها بعد أن خطفت منها الأنوار بغداد ،

ثم كانت محنته الحقيقية مع المأمون ، فمع أنه فيما يبدو لم يتطلع إلى الخلافة طيلة حياته ، إلا أنه وجد نفسه مدفوعاً إلى التطلع إليها بعد أن دفع إلى هذا دفعاً من العصبية المحافظة والمستفيدة من بقاء الأمر داخل الدائرة العباسية ، وقد عرفت عنه مرعة الغضب ، وهو نفسه يقول إ: لا يزال الغضب يستفزني بمواده . (٣)

والسبب في هذا الموقف الحاد الذي نشأ في الدولة أن المأمون فكر في أمر الخلافة من حوله وقد تلفت فلم يجد من يستطيع القيام بها -- من البيتين العباسي والعلوى -- إلا على بن موسى الرضا بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب ، وقد ترتب على هذا أن بايع الناس لعلى بن موسى من بعد المأمون ، وسمى « الرضا من آل محمد » وقد سار المأمون شوطاً في هذا فأمر باستبدال السواد الذي كان شمار العباسيين ، وأمر بأن تكون الخضرة هي الشعار الجديد ، وحين زوجه المأمون من ابنته « أم الفضل » أمر له بألني در هم وقال : إنى أحببت

<sup>(</sup>١) الخليفة المغنى بدر عمد تهد ٢٤١٨ المصدر نفسه ه، وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) الأغاف ٥ - ٢٩٧ والأعلم اللي بشفته العليان أو في جانبها شق .

<sup>(</sup>٣). زهر الآداب، المسرى ١ / ٢٥٧ ط ٢

أن أكون جدا لامرىء ولده رسول الله وعلى بن أبى طالب .. وقد كان أهذا يتم فى خراسان ولكن العباسيين ببغداد أنكروه و ودب الهاشميون بعضهم إلى بعض وخلعوا المأمون ، وعقدوا لإبراهيم بن المهدى فى يوم الثلاثاء خمس بقين من ذى الحبجة سنة إحدى ومائتين » (۱) ذلك لأن العباسيين والموالين لهم رأوا أن المأمون قد خان قضيتهم (۲) ، وهناك أكثر من نص يثبت أن ابن شكلة كان على حد تعبير صاحب الأغانى و شديد الانحراف عن على بن أبى طالب » (۳) وقد ظل على هذا فحين أوصى قبل موته ، أوصى لطائفة من بنى العباس ، ثم لولد أبى بكر وعمر وعثمان وطلحة ولجميع ولد العشيرة والأولاد الانصار ، ماهدا أولاد على ، ومن هنا قال الوائق : قبح الله فعله ! (١)

وقد تمكن ابن شكلة من السيطرة على عدد من الثورات التي قامت في عهده كثورة الروبيضة ، وثورة أسد الحرابي ، وثورة مهدى بن علوان الشارى ، وثورة أهل الكوفة ، كيا أنه كاتب وجوه الحند في مصر مطالباً بخلع المأمون وولى عهده ، فقام بدعوته الحارث بن لامه بالفسطاط وسلمة بن عبد الملك بالصعيد ، وعبد العزيز بن الوزير بالوجه البحرى (٥) .

ومع هذا فانه كان يبدو أن مناطق كثيرة لم تأخذ دعوة ابن شكلة مأخذ الجلد ، فمع أنه وصف « بفصاحة اللسان وحسن البيان وجسودة الشعر ورواية العلم والمعرفة بالجدل وجزالة الرأى والتصرف في الفقه! واللغة وسائر الآداب الشريفة والعلوم النفيسة والأدوات الرفيعة إلا أن

<sup>(</sup>۱) الوزواء والكتاب ۳۱۲ ، نسمى الاسلام ۳/۴/۲ ، وفي تاريخ الموصل للأزدى عام ۲۰۲ .

<sup>(</sup>٢) أمبر اطورية العرب ٧٩٠

<sup>(</sup>٣) الأغان ١٠ / ٢٢١

<sup>(</sup>٤) الأرراق ١٩.

 <sup>(</sup>٥) الخليفة المغنى ٦٢ ، مصر العربية د. حسن نصار ٤٣ .

هذا في عصره لم يكن كافياً ، وقد كان اسمحق الموصلي يقول : ماولد العباس بن عبد المطلب بن عبد الله بن العباس رجلا أفضل من إبراهيم ابن المهدى فقيل له: مع ماتبذل له من الغناء ؟ فقال: وهل تم فضله إلا بالملك (١) ومعنى هذا فيما يبدو أنه كانت هناك طائفة صغيرة تتحمس له وهي تلك الطائفة التي يمكن أن تسمى • أبناء الدوات ، ومن كانت مصالحهم تتفق مع بقاء الحكم بين أيدى العباسيين في فترة الضيق من المأمون ولكن الجاهير لم تكن تتصور أن يتولى خلافتها مغن أسود ينسب

ويمكن التعرف من التيار المعارض لابن شكلة من قول الحافظ بن أبي بكر البغدادي حين احتبس العطاء على إعرابه من السواد ، فقال قوم عن غوغاء أهل بغداد : فان لم يكن المال فأخرجوا لنا خليفنا فلينن لأهل هذا الجانب ثلاثة أصوات ، ولأهل ذلك الجانب ثلاثة أصوات، فيكون عطاء لهم . وقد أنشد دعبل في ذلك :

خليفسة مصمحفسه البربسط

يا معشر الأعسراب لاتغلطسوا خسلوا عطاياكم ولا تسخطوا فسوف يعطيكم و حنينيسة ، لاتدخسل الكيس ولا تربط فهكسماء يرزق أصمصابسه

كيا قال فيه:

نفسر ابن شكلة بالعسراق وأهلها إن كسان إبراهيم مضطلعسسا بها

فهمًا إليه كسل أطلس مااسق فلتصلحن من بعدها لخارق (٣)

<sup>(</sup>١) الأغاني ١١ / ٢٠ ، ٩٧

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ١٤٤ رالحنينية ، نسبة إلى حنين .

<sup>(</sup>٣) المسدر نفسه ١٤٢ ، وعارق في أهل الفناء .

ولمحمد بن عبد الملك الزيات قصيدة رفعها للمأمون معرضا بإبراهيم ، ومحرضا عليه (١)

وهناك من كان يصيح به ﴿ يَا عَنقُود : يَا مَغْنَى ! ﴾ . (٢)

ويبدو أن كثيرين ممن أيدوه من قبل قد انصر فوا عنه خاصة بعد أن مات الرضا على بن موسى مسموماً وهناك من يتهم المأمون بذلك وعودته إلى سيرته الأولى ، وقد اضطره هذا إلى الهرب ، وإلى احتجابه عن الناس فنرة تقرب من سبع سنوات وثمانية أشهر (٣) ، وقد قال في هذا معاتبا العباسيين في قصيدة أولها :

فسلا جستريت بنو العباس إخيرا على رغمي ولا اعتبطت بسري أتونى المهطمين إوقسمه إأتساهم بوار الدهسر بالخبر الحسل وقسد ذهسل الحواض عسن بنيها وصد الشَّدَّى عن فمِّ اللَّهِ وحسل عصائب الأملاك منهسا فشات في رقساب بني عسلي فضيجت أن تشد عسلي رءوس تطالبها بمسيراث النبي

وقله كانت أيامه منذ بويع إلى أن استتر سنة وأحد عشر شهرا وأياماً ثم عاد المأمون ، و دخل مدينة السلام ، وأمر بإعادة لبس السواد وكخريق المضرة (١).

وقد حقد في هذه الفترة على المأمون أشد الحقد ، كما حقد على وزير المأمون الفضل بن سهل وقد رمى في شعره المأمون بأمه وإخوته وإخوانه ومن أيسر ذلك قوله :

ولهسا بالمحسسون وبالقينات

صد عسن توبة وعسن إخبات ما يبالى إذا خسلا بأبي عيسى ويسرب من بلن أخوات ..

<sup>(</sup>١) الممدة : س ٣٩٧ ط ١

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليمقوبي ٢ -- ٤٨ ه .

<sup>(</sup>٣) الحليفة المني ٨١.

<sup>(</sup>٤) التنبيه و الأشر اف لأبي الحسن المسدوى ٣٠٢ ، تاريخ الموصل ٣٥٢ .

إن يغص المظلوم فى حسومة الجور بداء بين الحشى واللهاة (1)
ثم كان أخذه حين خرج متنكرا فى زى امرأة – مع امرأتين –
وحين شك حارس أسود فيهن سلمه إبراهيم خاتم ياقوت ، فزاد شكه ،
ثم كان انكشاف أمره ، وارساله إلى المأمون ، وحين دخل على المأمون قال له (٢) :

د ولى المآثر ، محكم فى القصاص والعفو أقرب للتقوى ومن تداوله الاغترار بما مد له من أسباب الرجاء أمن عادية الدهر على نفسه ، وقد جمل الله أمير المؤمنين فوق كل ذى عفو كما جعل كل ذى ذنب دونه ، فإن عفا فبفضله ، وإذا عاقب فبحقه » .

ويقال إن المأمون وقع في قصة أمانه «القدرة تدهب الحلفيظة ، وكفي بالندم إنابة ، وعفو الله أوسع من كل شيء »

لما دخل ابن شكلة على المأمون قال :

إن أكسن مذنبا فحظى أخطات فسدع عنك كثرة التأنيسب قل كما قال يوسف لبني يعقسوب سلا أتوه سلا تثريسب

فقال المأمون : لا تثريب (٣) . وقيل ان المأمون استشار فيه خاصمته فكل أشار بقتله قائلا : من ذاق حلاوة الحلافة لا تصمح منه تو بة إلا يحيى بن أكثم فقد قال فيا قال : اجعل عفوك عنه خيرا ومكرمة تذكر إلى آخر الدهر ، فقبل رأى يحيى و أطلقه مكردما ، ولقد كان تعليق إبراهيم على العفو قوله : واقد ما عفا عنى المأمون تقربا إلى اقد ، وصلة الرحم ، ولكن له سوق في العفو فكره أن تكسد

<sup>(</sup>١) الورقة ١٧ ، ١٨ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ٨ / ٢٠٢ وقيل إله كتب المأمون هذا مو غنتف .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بنداد ه ٤ .

بقتلى ، وكان تعليق المأمون : لو علم أهل الجراثر لذتى فى العفه ما ارتكبوها (١)

ويبدو أن نفس المأمون لم تشرق تماماً لعمه ابن شكلة ذلك لأنه لما دخل عليه بعد العفو قال له: أنت الخليفة الأسود؟ فقال باأمير المؤمنين أنا الذي مننت عليه بالعفو وقد قال عبد بني الحسحاس:

أشعمار عبد بني الحسحاس قمن له عند الفخار مقام الأصل والورق إن كنت عباءا فنفسى حمرة كرما أو أسود الخلق إنى أبيض الخلق

فقال له : ياعم أخرجك الهزل إلى الجد وأنشد :

ليس يزرى السواد بالرجل الشهم ولا بالفي الأديب الأريب (٢) الن يكن السواد فيك نصيب فبياض الأخسلاق منك نصيبي

ويبدو أنه طرح السياسة جانباً فقله استمر يخلم المأمون و من جاء بعده « و استمر بزى المغنين » (٣) و من أقرال الأمون فيه : نزع عبى ثياب الكبر عن منكبيه .

وهكذا يكون – رغم فنرة خلافته – قد غنى لأخيه الرشيد ثم لثلاثة من بنى أخيه الحلفاء وهم : الأمين ، والمأمون ، والمعتصم ، ويتمال إن المعتصم طرب يوماً لغنائه فقال له: أحسنت ياأمير المؤمنين ، فقال إبراهيم عربدت ياأمير المؤمنين (٤) .

وقله علبت صفته الغنائية على كل صفاته الاخرى ، فعل جود فيه وأعان أهله ، وتاجر بهم إلى حد أن أحمد بن يوسف قال فيه « القلوب

<sup>(</sup>۱) شذرات الذهب في أخبار من ذهبلاين العاد الحنبل ۱۱ه، ربيع الأبرار ونصوص الأخبار للزيخشرى ص ۷۳۲

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ١ / ٨ .

<sup>(</sup>٣) لسان الميزان ٩٩.

<sup>(</sup>٤) ثمار القلوب ١٥٤.

من غنائه على خطر فكيف. الجيوب ..! » (١) وقد اهم بدر عبد فها بتوضيح دوره الغنائى فى عصره ، وذهب إلى أن صاحب الأغانى انداز إلى الموصلى أكثر منه ، كما ذهب إلى أن أصل النهضة الموسيقية فى هذه الفترة كان عربياً لافارسياً (٢) . وقد أطلق عليه الدكتور محمود أحمد الخنى لقب زعيم المدرسة الحديثة فى الغناء ، وقال فيه : « يعد في الطليعة الأولى من أعلام الغناء فى العصر العباسى الذهبى ، يجيد العزف بالآلات الوترية ، والمزامير والدفوف ، فكان من أحدق الناس بفنون الموسيقى علما وأداء ، وأطبعهم فى الغناء ، وأحسبهم صوتاً ، ولم يستكن إبراهيم للفن القديم بل كان من رأيه ، وقد وجد العصر العباسى جديداً فى كل للفن القديم بل كان من رأيه ، وقد وجد العصر العباسى جديداً فى كل شيء يتعلق بحضارته و دراساته من علوم وفنون . ألا يقف دولاب الغناء فى هذه الدول التقدمية المتطورة عند الحطوط الأولى التى كان يترسمها فى هذه الدول التقدمية المتطورة عند الحطوط الأولى التى كان يترسمها فى الموسيتى والغناء مذهب التجديد .. » .

وكان يقول: أنا ملك وابن ملك أغنى كها أشتهى وأعمل على ماألتذ .

وكان يقول إنه يجيد صنعة الألحان ، أى يصقلها ويحسما ، وأنه يغنى تطرياً لاتكسباً ، وأنه يغنى لنفسه لاللناس (٣) » وهو يعتبر زعيم الحركة الموسيقية الابداعية (الرومانتيكية) الفارسية التي زاحمت المدرسة التقليدية العربية القديمة التي كان يتزعمها اسمحاق الموصلي . (١)

فإذا وصلنا إلى الشعر - بالإضافة إلى ماسبق -- وجدنا أنه كان له فيه إسهام ملحوظ فأكثره كان شعراً ذاتياً يكشف عن الكثير من جوانب شخصيته فهو يتكلم عن طموحه وعن اللذة والموت فيقول :

<sup>(</sup>١) ثمار القلوب ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) الخليفة المغنى ١١٩ وما يعدها .

<sup>(</sup>٣) ذرياب (٤٥ أعلام المرب) ٣٧ ،٠٠٥

<sup>(</sup>١) تاريخ الموسيق المربهة .ه .ج. فارمر ترجمة .د. حسين نصار ص ١٤٢.

قد شاب رأسي ورأس الحرص لم يشب

إن الحر يص على الدنيا لفي نعب

مالي أراني إذا طالبت مرتبة فنلتما طمحت عيني إلى رتب قد ينبغي لي مع ماحرت من أدب الا أخــو ض في أمر ينقيص ب

لو كــان يصدقني ذهني بفكرته ما اشتد غمي على الدنيا ولانصبي

والموت يكدح في زنّايي وفي عصبي

بالله ربك كم بيتا مررت بــه قد كان يعمر باللذات والطـــرب فلا وعيشك ما الأرزاق بالطاب

طـــارت عقاب المنايا في جوانبه فصار من بعدها للويل والحرب فامسك عنائلك لاتجمح به ظلـــع قل يرزق العبد لم تتعب رواحله ويحرم الرزق من لم يوت من طلب مع أنني واجد في الناس واحدة الرزق والنَّوك مقرونان في سبب

وخصلة ليس فيها من ينازعني

الرزق أروغ شيء عن ذوى الأذب ..

يا ثاقب الفكر .. كم أبصرت ذا حمق

الرزق أغرى به من لازم الجــرب (١)

وهو يرى جارية كانت أخته بعثتها إليه في فترة استتاره دون أن يعلم فيقول :

> والذي أجللت خديه فقبلت يديه والذي بقتلني ظلما ولا يعسدي عليه أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إليه(٢)

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱٤۷.

<sup>(</sup>٢) المصادر نفسه ١٤٢ .

وهذاك قصة مثل هذه جرت فى بيت عمته ، ويبدو أنهما قصة واحدة .

و يمكن القول بأن الحطين البارزين في شعره هما : اللذة والموت ، فيقول مثلاً في الخمر :

كساس كسأن شعاعها قبس على شرف مطسل والقسد ذعرت بها الظلا م فبنّت فى شمس واطل (١) و يقول :

ما زلت في سكرات الموت مطّرحاً

ضاقت على" وجوه الأرض من حيلي

فلم تزل دائبا تسعمى لتنقماني

حتى اختلست حياتى من يدى أجمل

ويتمول :

وما المرء فى دنياه إلا كهاجع رأى فى غرار النوم أضغاث أحلام (٢)

ويقول :

بالله ربك كم بيت مررت بسه قد كان يعمر باللذات و الطرب طارت عقساب المنايا في سقائفه فصار من بعد هم للويل و الحرب (٣)

ومن أجود شعره ما قاله فى رثاء ابنه الأكبر أحمد ، فنى إحدى قصائده يقول :

یثرب الی أوطانه کل ٔ غائب و أحمد فی الغیباب لیس یثوب ...
تبدال دار آغیر داری ، وجییر ق سوای ، و أحداث الزمان تنوب

<sup>(</sup>۱) ألورقة ص ۲۲ ، ذم الهوى لابن الجوزى ص ۲۲۷ .

<sup>(</sup>۲) ثمار القلوب ۰ ، ۲۷۱ .

<sup>(</sup>٣) المنازل والديار ٣٨١ .

أقام بها مستوطنا غير أنـــه على طول أيام المقــامغــريب وكان نصيب العين من كل لذة ٍ فأمسى وما للعين فيه نصيب كأن لم يكن كالغصن في ميعة الضحي

سةــاه الندى فاهتز وهــو رطيب

دواءك منهم في البسلاد طبيب عليها لأشراك المنون رقيسب بعيني ماء - يا بنتي - يجيب..

وريحان قلبي كان حين أشمه ومؤنس قصرى كان حين أغيب وكانت يدى ملأى به ، ثم أصبحت بحمد الهسى و هسى منه سليب جمعت أطباء العسراق فلم يصب ولم يملك الآسون نفعاً لمهمجة سأبكيك وما أبقت دموعى والبكا وإنى وإن قدمت قبلي لعالم يأنى وان أبطأت عنك قريب

كيا أن رثاءه للمأمون يجسد الحزن تجسيداً، إلى حد القول بأن المأمون حين سمع هذا الرثاء لا اشتد عليه (١) لا

فهو يخترع معانى جديدة وهويعالجها برفق حتى يجلوها فى كلمات بسيطة ومترفة في الوقت نفسه ، وهو كما رأينا ، يكتني من الحبيب بالقليل ، ونحس دائماً أن تجاربه ليست ريانة ولاتسير إلى غايتها ، وإنما هناك دائمًا شيُّ يمتزج بها كالدموع – أو شيُّ يعوق مسيرتها ، بل إن عيون النرجس - وكأنها عيون الآخرين عند سارتر - تمنعه « لذة الحلس » .

عـــلى قـــائم أخضر أملس . . فيمنعني لساءة الخلس (٢) ثــــلاث عيون من النرجس يذكرني طيب ريا الحبيب

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٠ / ١١٥ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۸ / ۱۸۹.

ويقول :

يا من لقلب صيغ من صخرة في جسد كــا لاؤلؤ الــرُّطب جــر حت خــديه بلحظي . . فها برحت حتى اقتص من قابي (١)

ويقول :

إذا كلمتنى بالعيون الفواتر رددت عليها بالدموع البوادر فــــلا يعلم الواشون ما دار بيننا وقد قضيت حاجاتنا بالضهائر (٦)

ولقد كان يطرب بعنف للجديد كها روى عنه حين سمع خالد الكاتب يشبه الورد بالخدود – على عكس المتداول - في قوله :

عشَّية حيَّانى بورد كأنه خدودٌ أَضيفت بعضهن لبعض (٣)

وهو قد يكرر بعض الكلمات كأنه يتوسل ويستعطف ، وكأنه يقدم حديثاً بطريقة «الحكى» التى تدور بين الناس، وقد تنبه لهذا ابن رشيق فقال : أكثر ما يقع التكرار فى الألفاظ دون المعانى ، وهو فى المعانى دون الألفاظ أقل فإذا تكرر اللفظ والمعنى جميعاً فللك الحلالان بعينه ، ولا يجب للشاعر أن يكرر اسما إلا على جهتى التشويق والاستعداب ، إذا كان فى تغزل أونسيب .. ومن هذا الباب نوع آخر هو أولى بهذه التسمية نحو قول إبراهيم بن المهلى يعتدر للمأمون :

البر منك وطاء العسلى عندك لى فيها فعلت ، فلم تعدل ولم تلم وقسام علمك بى فاحتج عندك لى مقسام شاهد عسدل غير متهم وقد استشهد له ابن المعتز فى كتاب « البديع » فى باب المذهب

الكلامي بقوله :

وقام علمك بى فاحتج عندك لى مقام شاهد عد ل غير متَّهم (١)

<sup>(</sup>١) عد هد من الطرف في عنوان المرقصات والمطربات ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) السلة ٢٢ / ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) انتار زهر الآداب ۽ / ١٣٩ .

<sup>(</sup>٤) س ٤٢ .

و من عجيب تشبيهاته قوله في صلب بابك :

كسأنه شلو كبش والهسواء له تنور شاوية والجزع سفود (۱) وما نريد أن نصل إليه أن ابن شكلة قد أضاف إلى الشعر في عصره إضافة ثرية و أن غلية الغناء عليه يجب ألا تحجب هذا الجانب الحميم عنده، فهو لم يغرق نفسه في المدائح والهجائيات وإنماحاول في كثير من الأحيان أن يقدم «الشعر الذي » وأن يضع دائماً على كل مايقول أو بين مايقول زهرة ابتكار خاصة به . وحتى وهو يمدح يعطى جديدا في المدح ، فهو أول من قال هذا التعبير المبتكر «عترة الله» وهو لم يقله بقصد المدح للمعتصم وإنما يقصد استثارته على الروم الذين أغاروا على جانب من البلاد وأسروا «خلقاً كثيراً » فقد دخل عليه يحضه على الجهاد ويقول فيا يقول :

يا عترة الله قد عاينت فانتقمى تلك النساء وما منهن يرتكسب هب الرجال على أجر امها قتلت ما بال أطفالها بالذبح تستلسب (و) إذا الليل أسبل سرباله على الأرض و اسو د وجه البلد(٢)

. و هكذا نرى إبر اهيم حين يرى أمه أم ولد، ويرى نفسه حالك السواد يحاول التفوق على نفسه ، والتخلص من أعبائه النفسيه بالفن ، ولكنه يدفع دفعاً إلى عالم السياسة ومع أنه يتوه بين أمواجه إلا أنه يعو د ثانية إلى رحاب الفن ويقضى بقية حياته « وعليه ثياب المغنين » وكأنه أراد أن ينفصل تماما عن تلك الفترة التي مرت به ، والتي جعلت من نصبوه يتخلون عنه ، وجعلت الناس يتهكمون به على نحو موجع . .

وقد انصرف فى آخر حياته إلى تجويد فنه إلى الحد الذى قال فيه ابن أبى طيبة : كنت أسمع إبراهيم بن المهدى يتنحنح فأطرب وقد

<sup>(</sup>۱) خاص الحاص الثعالبي ۱۱۹.

 <sup>(</sup>۲) ثمار القلوب ۱۰ ، المصون في الأهب لأحمد المسكرى تحقيق عبد السلام هارون
 ۳۹ ط الكويت .

سئل ، مخارق عن تقييم عام ملركة الغناء في عصره فقال : كان إبراهيم الموصلي أحسن غناء من ابن جامع بعشر طبقات وإبراهيم بن المهدى أحسن غناء منى بعشر طبقات ، ثم فال : أحسن الناس غناء أحسنهم صوتاً وإبراهيم بن المهدى أحسن الإنسو الحن والوحش والطير صوتا (۱) وعلمياً يقال : إن صوته كان يمتد على مدى « ثلاث طبقات » (۲) وإن كان من الملاحظ أن صاحب الأغانى يتحامل عليه لصالح إسحاق الموصلي ، ومن أقواله إنه كان يأكل المغنين ولكن إسحق « كان آفته » كما كان لكل شيء آفة، ومما يحفظ له احتراه اله الشمر وإدراكه لحطره ، فقد طلب من خالد الكاتب أن ينشده من شعره ، وحين قال خالد : ليس شعرى من الشعر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس شعرى من الشعر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من الشعر الحكم وانما أمزح وأهزل ، قال له إبراهيم : لا ثفل هذا إن من الشعر الحكم وانما أمزح وأهزل ، قال له إبراهيم : لا ثفل هذا

فإذا أضفنا إلى هذا ابتكاراته الشمرية وحياته الصاخبة وحديثه عن اللغة والمرت بل مزجه بينها بطريقة جدياة بالإضافة إلى مؤلفاته التى جاء منها في الفهرست: كتاب أدب إبراهيم، وكتاب الطبيخ، وكتاب الطبيخ، وكتاب الطب وكتاب الغناء.، أدركنا أن الرجل كان ملء عصره، وحين ينتقل إلى الحياة الأخرى في ٢٢٤ هـ ١٨٣٩م (٤)، تكون أررع كلمة تأبين قيلت فيه هي تلك الكنمة التي قالنها جارية للمعتصم وهي تعلن موته: أظن أن في الجنة عرسا (٥) ومن الذي لايلبي الغناء في عرس في الجنة ا.

<sup>(</sup>١) الحضارة العربية جاك . س. ريسلر ترجمة غنيم عبدون ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) نباية الأرب ١٠٨/٤ ر٢١١

<sup>(</sup>٣) الأعانى ٢٠ / ٣٢٥ رما بمدها .

<sup>(</sup>١) تاريخ الموصل للأزدى .ت د. على حبيبة ٢٠

<sup>(</sup>ه) الأعالى في ٨ / ٣٠٦ و ٣٠٧ .

## ١٥ \_ ابن أبي فنن

هو أحمد بن صالح بن أبي معشر ولى المنصور (١) ، وكنيته - أبو عبد الله -- كان شاعراً مفلقاً مطبوعاً (٢) وقد قال الحافظ أبو بكر البغدادي لا اسم أبي فنن صالح ويكني أحمد أبا عبد الله ولى بني هاشم وهو شاعر مجود نتي اللفظ أكثر المدح للفتح بن خاقان ، وكان أسود اللون (٣) وقال عنه أبو عبيدة البكرى : إنه كان شاعراً مجيداً من شعراء بغداد أيام المتوكل (١) ، وقيل إنه لما دخل على المعتز قال له : هذا الشاعر الأسود ، فقال ابن أبي فنن : لايضر صواده أعزكم الله تعالى المشاعر أياديكم عنده (٥) نها .

وما يعرف عن هذا الشاعر قليل ، إذلك لأن هناك إهالا إلى حداما بالمقلين من الشعراء ، ولأنه لم يربط نفسه ربطاً محكما بوجه من وجوه عصره ، ولأنه لم يكن يحب أن يمدح أحداً إلا بدافع نفسى شديد ، ثم إنه كان عزيز النفس إلى الحد الذي رأيناه يقول في ابنه :

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٣ / ٩٣ ...

<sup>(</sup>٢) طبقات الشعراء ٣٩٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد المجلد ۽ ص ٢٠٢

<sup>(</sup>٤) شرح الأمالي و ٢٤ ط بلنة التأليف .

<sup>(</sup>٥) ذيل زهر الآداب ٨٠ ٠ ٨١ .

عاش بنی فصیار مثلی یلبس ما قدد خلعت عنی فسرآنی ما رأیت منه وساءنیی ما رآه منی (۱)

ولقد تعدلت أحواله بعد ذلك ، فقد قيل : إنه كانت له ضيعة في قطيعة لمحمد بن عبد الله بن طاهر ، فكان الحاشر (٢) يصير له كثيراً فيؤذيه ، وربما أشخصه (٣) فها كان من الشاعر إلا أن كتب إلى محمد بن عبد الله ابن طاهر يقول في قصيدة جاء فيها :

فكسأنى فى نعسمنى رب المسورنق والسدير لولا تسسردد حساش كالكلب فى اليوم المطير غساد عسلى ورائسخ يصل الرواح إلى البكور فإذا بدا لى وجهسه أخرجت صغرا (٤) من سرورى فهل الأمير بفضله من قبح طلعته مجيرى

فلما قرأ الأمير الأبيات وقع تحتها: قد أجرناك ياأبا عبد الله وأمرنا لك باحتمال خراجك ، وكان في كل سنة ستة آلاف درهم و وحال الله صلته ، وحلف ليقضين الخراج عنه، ه إنما حلف لأنه رجل لا يمدت أحداً ولا يستميح ، ولا يضع نفسه موضعاً يقبل فيه براً من أحسد » وقال ابن أبى فنن: « فلما أتانى التوقيع مع الصلة ، وقد حف عليها بالغمرس لأقبلنها ، لم أجاء بداً من ذلك ، فأنا أشكر له بالشعر ما صنع ، واحتمجت

<sup>(</sup>١) فوات الوثيات ١ / ٨٣ ط الهضة .

<sup>(</sup>٢) عامل العشور او الجزية .

<sup>(</sup>٣) أزء جه .

<sup>(1)</sup> الصغر والصفار : الذل .

إلى أن أمدحه في كل عام بقصيدة فصرت بذلك شاعراً (١) ، وهجاؤه لهذا الحاشر يذكرنا بهجاء له لبعض الكتاب (٢).

ُ فلمواعي المدح عند ابن أني فنن تختلف عن دواعيه المعروفة عند الشعراء المتكسبين وحتى وهو يمدح تحس أنه لايفقد ذاته، على نحو قوله في أبى دلف القاسم بن عيسى العجلي، وهو مايستشهد به على أن الشاعر يريك أنه يصف شيئاً ثم يعن له معنى فيأتى به ، وكأنه ليس من قصده ولم يقصد غيره :

مالى ومالك قسد كلَّفتني شططا

حمل السلاح وقول الدار عبن قف

أرى المنايا على غيري فأكرهها فكيف أمشى إليها بارز الكتف

أمن رجمال المنايا خلتني رجلا أمسى وأصبح مشتاقاً إلى التلف أخلت أن سواد اللبيل غيرني أو أن قلبي في جنبي أبي دلف

وقيل إنه قال البيت الأخير لأنه كان شديد السواد (٣) كما قيل :

إنه أخذ قوله: أرى المنايا على غيرى فأكرهها . من أعرابي قيل له ألا تغزو ؟

فقال : أنا والله أكره الموت على الفراش فكيف أمشى (t) اليه ركضا (t)

ويبدو أنه كان يحب أن يعيش حماته دون أن تكون على هذه الحياة ظلال حقيقية لأحد .

أعددت للحرب شرب كسأس وميل سمع إلى قيـــان تظـــل أو تارهـــن تحكـــي فصاحة . منطسق الاسان

<sup>(</sup>١) طيقات الشمراء ٣٩٧.

<sup>(</sup>٢) الحيوان ٥ -- ١٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) ذيل زهر الآداب ٨٠ ، ٨١ .

<sup>(1)</sup> زهر الآداب وثمر الألباب ٢ - ١٠١٣

ما بین یمنی و بین یسری و تحسیسی بنان إلی بنان .. ضمير قلب بقرع كف ابداه بمسَّان ناطــقان (١) وابن رشيق يحتج له فى باب آداب الشام بقوله :

و إنَّ أحسقُّ الناس باللوم شاعرٌ ياومُّ على البخل الرجال و يبخل<sup>(٢)</sup>

وهو لايبتذل في شعره حين يحب ، وإنما نجده ، يتاسك على شير عادة شعراء عصره فيقول:

لما أبت عيناى أن تملك البكسا وأن تحبسا سمعٌ الدوع الدواكب تثاءبت كى لاينكر الدمع منكر ولكن قليلا مابقاء (٣) النثاؤب أعسرضتمانى للهسوى ونممتما عسلى لبئس الصاحبان اصاحب (و) صب بحسب متيم صب حُبُنَّه فسوق نهايسة الحسب أدميت باللحظات وجنتــه فاقتص ناظـــره من الةاــــب

قال على بن هارون : وهذا البيت الأخير من هذه الأبيات هو عينها . وأخذه ابن أبى فنن مما أنشد فيه أبى إبر اهيم بن المهدى :

يامن لقلب صيغ من صحرة في جسد من لسؤلو رطب جـرحت خــديه بلحظـي فإ برحت حتى اقتص من قابي (١)

وقد عقب عبد القاهر على هذا بقوله : ولكنه . أي ابن أبي ذنن بنقاء عيارته ، وحسن مأخذه قله صار أولى به (٥)

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار ١٠ -- ٨٩ بمان : مثنى بم رهو أحد أرتار المود اللى يشرب بد

<sup>(</sup>٢) المبادة ١٣١ ط ١ .

<sup>(</sup>٣) ما يفيد .

<sup>(</sup>١) تاريخ ينداد عجله ١ -- ٢٠٢ ، ٢٠٣

<sup>(</sup>٥) دلائل الاعجاز ٣٦١ ط ٣ دار المنار .

(و) وحياة هجسرك غير معتمد الالقصد الحنث في الحلف ما أنت أملح من رأيت ولا كلفي بحبك منتهى كلسفي قال الصولى: كنا بحضرة أبي العباس المبرد فأنشد هدين البيتين فإستظر فهما(١)

و هو يصل بكلمات قليلة إلى معان مبتكرة ، وكثير آ ما يجسمها يحيث تحدث التأثير على عدد من الحواس كقوله :

بكف مقررطق خنث تطيب بطيبه الريب تراهر المريب تراهر وهرى فى كفيه من خديه تلتربب (٢) وللشاعر أبيات سائرة تدل على عمق فهمه للحياة ، وعلى رؤية خاصة به تقول :

لبست من الدهر ثوباً جــديدا حاميه الله سره الاعـــدام بعــد ما ساءت أوائله (٣) وموت الهجـر شرها سبيلا (١) وخانه ثقتاه: السمع والبصر بعــد ما ساءت أوائلـــه عــلى مثلهـا يحسد الحـامد علينا لمبصرنا واحــدد!! ما الشباب جنون برؤه الكبر (٥)

أرى الدهسر يخلقني كلمسا (و) سرَّ من عساش ماله فإذا رب أمسر سر آخسره (و) هما موتان موت ضني وهمجر (و) من عاش أخلقت الأيام جدته (و) رب أمر سرَّ آخسره

<sup>(</sup>١) زهر الآداب ٢ / ١٠١٢ ، ١٠١٣

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٤ / ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٣ / ٩٤ ، ١٩

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد م / ٢٠٢٤

<sup>(</sup>٥) العقد الفريد ٣ / ٢٠٠ مكتبة صادر ، التمثيل و المحاضرة للثمالبي ص ٤٧ ، سمط اللكالي ١ – ٢٤٥ .

و هو يبلمو فى تناوله قريب الشبه من العياس بن الأحماف ، بل إن هناك مايلمل على أنه كان « مشغوفاً به ، و له خبر مع البحتري: حين دخلا معاً على المتوكل (١) .

من هذا نرى أن الشاعر فى غنى من نفسه ، واستطاع أن يعبر عن جانب من تجربة عصره من خلال نظرته الحاصة ، وهو فى الوقت نفسه قد حاصر نفسه لأنه لم يلفت إليه ، ، تحت دائرة الصوء ، النقاد وألسنة الناس ، ولم يدخل نفسه فى منافسات مع شعراء عصره ، ولهذا روى عنه القليل ، وعرف عنه القليل ولكن من خلال مانعرف عنه ندرك أننا أمام شاعر أصيل لم يأنف المتنبى من أن يلتفت إليه ، فقد جاء فى كذاب الابانة عن سرقات المتنبى للعميدى (٢) أن قوله :

كـــل من ابن أبى فنن القائل:

أضمح يكليف نتفسيه طاجات قوم من وراثه كيا ينعسيم عيشهم وليستر يحسوا في عنائه ا

أدميت باللمحظمات وجنته فاقتص ناظره من القلب أخلمه كثير من الشعراء وحسنوه ومنهم المتنبى حين قال : ما باله لا حظته فتضرَّجت وجناته وفرَّادى المجروح

وقد تنبّه إلى حسن أدبه الفتح بنخاقان ، فقد سأله الشاعر أن يو مله إلى المتوكل ، وأنشده :

إذا كنتُ أرجــو نــوال الأمام وفتح بن خاقان لى شافــع فقــل للغــريم أتــاك الغياث وللضيف منزلنا واسع

<sup>(</sup>١) الأغاف ١٧ / ٧٣ ، أخبار البميرى للمنولى طـ٧ س ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٢) س ٢١٧ .

و لما كان الفتح يشرب أمره بالجلوس ، وقدم له النبيذ ، فقال : ما أكلت شيئاً أيها الأمير ، فجاءه الخدم ، وقدموا له طعاما فأكل ، وعاد إلى مجلس الفتح الذي قال له :

خد ماتحت مصلاً ، وحين نظر الشاعر ووقع بصره على صرتين قال الفتح : فأما احداهما ففيها مائة دينار وهي لجائزتك، وأما الأخرى ففيها مائة دينار لحسن أدبك وقولك : إنى ما أكلت شيئاً (١)

وقد وصله بالمعل إلى المتوكل، وحسن عنده، وكان مما قاله المتوكل فيه : فيه فنن فأرة مسك » (٢)، وإذا كان البكرى قد قال فيه : شاعر مجيد من شعراء بغداد له أغراض مستطرفة ، ومعان مستحكمة ، فإن البغلمادى لم ينس أن يقول : هو شاعر مجود ، وكان أسود اللون ، أما ابن المعتز فقال : شاعر مغلق مطبوع .

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر م ٢ ص ٦٨٨ ، ٦٨٩

<sup>.</sup> V7 · / Y 4måi (Y)



#### ١٦ ـ أبو المسك كاقور

أبو المسك كافور بن عبد الله الليثى ، وهو خصى حبثى الأصل ، ويعرف بالصورى نسبة إلى بلدة صور ، وقد نشأ بمصر، وسكن مدينة صور ، وطاف بكثير من البلاد الإسلامية حتى وصل إلى ماوراء النهر (١) ويقال إنه دخل فيا دخل من البلدان بلاد خراسان ، وأقام « ببست » مدة من المدهر (٢).

وقيل: إنه كان من الشعراء الذين يحسنون المسامرة فقد كان يحفظ الكثير من الملح والنوادر ، وكان عارفاً باللغة معرفة صحيحة ، بالإضافة إلى علوم الدين ، التي يقال إنه تلقاها -- و بخاصة الحديث ، - من الفقيهين: نصر المقلسي : وملك البانياس (٣)

ويظهر أن طاقته الحقيقية كانت فى هذا النوع من المسامرة الذي ينقل فيه ماحفظ من السابقين ، ورغم هذا فقد كان له اجتهاد فى عالم الشعر فى إطار عصره وهو لم يخرج فى شعره عن دوائر المدح والهجاء والغزل ، وهو فى مدحه يصل إلى مايريد مباشرة ، ويمد من خلال

<sup>(</sup>١) مخطوط رفع شأن الحبشان و رقة ١٣٧ ، تجريد الوافى لابن سحر ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٢) خريدة القصر وجريدة العصر ٢ / ٢١٦ وبست مدينة من سجستان وهراة من أعمال كابل .

<sup>(</sup>٣) رفع شان الحبشان ورقة ١٣٧ ، جريدة القصر ٢ -- ٢١٦ .

شعره راحة كبيرة تتلمظ إلى العطاء . فهو يقول فى الرثيس عمد بن منصور البيهقي :

هل من قرى ياأبا سعد بن منصور للحادم قادم وافاك من صور شعاره ان دنت دار وان بعدت الله يبقى أبا سعد بن منصور

وهو قلد يهجو فيفحش في الهجاء، بما يدل على أنه كان بذيء النفس ساقط الهمة ، مفتعلا في شعره ، فهو يقول في مدينة بخارى :

بساء بخسارى أبدا زائسده والألف الأخسرى بلا فائدة فهسى خسسرابتحث وسكانها آبسدة ما مثلهسا آبسده، وهو قد يتحدث عن الفراق والشوق بفتور وتكلف وحدلقة مفتعلة

في كثير من الأحيان فيقول :

هل من لواعج هذا البين من جار أم هل على فتكات الشوق من عضد فيض الدموع ونير ان الضلوع معا

فيض الدموع ونيران الضلوع معا ياقوم كيف اجتماع المساء والنار ويقول : راح الفسراق بمالا أرتضى وغدا وجارحكم الهوى فيما مضى وعدا

راح الفـــراق بمالا ارتصى وغدا وجار حكم الهوى فيما مضى وعدا فـــارقتكم فرقة لاعدت أذكرها فإن رجعت فلا فارقتكم أبدا (١)

لمستهام عميد دمعـــه جـار

يجيرني من يد الضرغامة الضارئ

ومع أن فى هذا الشعر جانباً من الهبوط إلا أنه يبدو أنه كان شيئاً مقبولاً بل معشوقاً من عصره، ولنستمع إلى ماجاء فى خريدة القصر عنه : « هذا كافور أبو المسلك ، كلامه أطيب من رائحة المسلك خصى خص بما لم يخص به الفحول خادم خدمته لفضله الألباب والعقول ، نظمه تبر المحلك وابريز السبك ، أوتى المعرفة حتى نسج البرود المفوفة، وأنشدا الحداثق المزخرفة ، ونظم اللآلىء المفوقة (٢) » .

<sup>(</sup>١) رفع شان الحبشان ورقة ١٣٨ ، خريدة القمر ٢١٧ .

<sup>(</sup>٢) الخريدة ٢ / ٢١٧ .

ومشكلة هذا الشاعر البائس أنه كان أحاد الأحباش الخصيان الذين حكمت عليهم الأرستقر اطية العربية بهذا النوع من البوار الآدمى ، فمع أن عملية الحصاء كانت منتشرة فى العالم القديم ، إلا أن الإسلام حرمها فقد روى عن النبى عليه السلام « من قتل عبداً قتلناه ، ومن جلع عبداً جدعناه ، ومن أخصى عبداً أخصيناه (۱) » . ولكن هذه العدوى عبداً جدعناه ، ومن المعتمع العباسي بصفة خاصة « ومن المؤكد أن المسلمين ليكونوا هم الذين يقومون بهذا العمل البغيض من الحضارة ، إنما كان يقوم بذلك اليهود والنصارى متحملين وزره وإثمه (۲) .

وقد ترتب على كثرة الخصيان ظهور التعلق بالغلمان ، وعشقهم ، وخاصة أن بعضهم كان يرتدى ماترتديه النساء (٣).

وقد تعرض الجاحظ لحصاء السود فقال: « فأما الحصيان من الحبشان والنوبة وأصناف السودان، فان الحصاء يأخذ منهم ولا يعطيهم، وينقصهم ولا يزيدهم و يحط عن مقادير إخوانهم، كما يزيد الصقالبة عن مقادير إخوتهم، لأن الحبشى متى خصى سقطت نفسه، وثقلت حركته، و دهب نشاطه، ولا بدأن يتعرض له قساد . . . . . النخ (٤)»

ومع أن إبراهيم بن محماء البيهتي أورد لهم فصلا في كتابه المحاسن والمساوىء (ه) إلا أنلث تحس أنهم طائفة بائسة حقاً ، ولهذا نرى الشاعر أبا المسك كافوراً مهما قيل عن تعلمه ، وعن حفظه للنوادر ، ومها قال شعراً فإن أثره في كل هذا ضئيل ، ولن يخدعنا هذا السجع المنمتي الذي قاله عنه صاحب الخريدة ، ذلك لأن هذه الطائفة من السود قد وقع عليها بلا شك الكثير من الظلم ، ولاسيا على الشعراء منهم ، ولكن

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي .

<sup>(</sup>٢) المصر العباسي الأو ل ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) المدار نفسه ٧٣.

<sup>(</sup>٤) الحيوان ١ / ١١٩ .

<sup>(</sup>۵) س ۲۹۱ - ۲۹۳ ، ۲۹۷ .

الكثيرين لم يكونرا يلتفتون إلى دوامات العذاب التي كانت تملأ هذه الطائفة من الشعراء السود .

صمحیح إن الشاعر فی مثل هذا الحال کان یجب أن یصرخ، و یحتیج ویدین ولکن هؤلاء السود ، کها تحدث الجاحظ عنهم کانت قسد مقطت أنفسهم و ثقلت حرکتهم .

ونحن لن نخاع بما أورده القلقشندى تحت عنوان « ألقاب أرباب السيوف » وهم صتفان ، ثم ذكر العسنف الثانى تحت عنوان « ألقاب الحدام الحصيان » المعبر عنهم الآن بالطواشية ، وفى زمن الفاطميين بالأستاذين ، ولهم ألقاب تخصهم (۱) . . الخ ولن ننخدع بما وصل اليه اسم الشاعر كافور الذي حكم مصر . . نعم لن ننخدع بهذا ؛ لأنه بلا شك قد وقعت على طائفة الله و بصفة خاصة أنواع من العذاب ، ومع هذا فقد أبدعوا فى حياتهم ولكن هذا النوع من العذاب . . قد أسكت الكثيرين من الذين كان يمكن أن يقولوا الشعر ، فقد كان يمكن أن خد في « أبي المسك كافور » شاعراً لانكتنى منه بما قاله حتى في عصر ه المتأخر . . وإن كان جهده أنه قال :

فيض اللسوع ونيران الضلوع معا ياقوم كيف اجتماع الماء والنار

وعلى كل فمن يدرى فربما كان طوافه الدائم وراءه هذا العذاب الذي دمر استقلاله ، ورفع جذوره عن الأرض ، حتى كانت راحته الأبدية في عام ٢١٥ هـ (٢) .

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى ٥ -- ١٨٩ .

<sup>(</sup>۲) تجرید الواق ۲۱ه ، رفع شان الحبشان ۱۳۸

## ١٧ ـ أبو الحسين أحمد الرشيد

هو أبو الحسين أحمد بن على بن إبر اهيم بن الزبير الغسانى الأسود ، وينعت بالرشيد (١) . وهو من أسرة أسو انية اشتهرت بالعلم والشعر (٢) وقد عاش فى أسوان فى مطالع عمره وتلقى الكثير من العلوم هناك ، ثم طمحت نفسه فحضر إلى مصر بعد مقتل « الظافر» وجلوس الفائز ، ويبدو أنه عاش حياة قاسية فى أسوان ، ذلك الأنه قيل انه حضر إلى مصر وعليه أطار رثة وطيلسان صوف ، فلما أنشد الشعراء مراثيهم فى « الظافر» قام وقال قصيدته التى أولها :

ما للرياض تميل سكسرا هل سقيت بالمزن خمرا جسارى الملوك إلى العلا لكنهم ناموا واسرى . . سائل به عصب النفسا ق غسداة كان الأمر أمرا أيام أضحى النكسر معسروفا وأمسى العسرف نكسرا . . قسما بمن طاف الحجيج ببيته شعثاً وغسبرا . : لسولا طلائم لم نكس نرجمو لميت الدين نشرا

<sup>(</sup>۱) الطالع السميد ۹۸ ، الأدب العربي في مصر .محمود مصطنى ۲۳۰ . وهناك اختلافات آخرى .

<sup>(</sup>٢) خريدة القصر ٢٠٠ .

وحين وصل إلى قوله :

أفكر بسلاء بالعسراق وكسربسلاء بمصر أخرى

ذرفت العيون ، وعج القصر بالبكاء والعوبل و أنهاات عليه العطايا من كل جانب ، ويقال : إنه عاد إلى منزله بمال و افر حصل عايه من الأمراء و الحدم وحظايا القصر ، كما حملت إليه من قبل الوزير « جملة من المال » وقيل له ، لولا العزاء و المأتم بلحاءتك الحلع ١١١ .

وقله بزجميع من حواله فقله قيل عنه : «وكان أسود الجلملة وسيد البلمة أو حمه عصره في علم الهندسة والرياضيات والعلوم الشرعية والآداب الشعريات » (۲) كما قيل عنه : « كان ذا علم غزير وفضل كبير . شاعر ، وله رسالة أو دعها من كل علم مشكله و من كل فن أفضله : وكان عالماً بالهندسة و المنطق و علوم الأوائل » (۳) .

ولقله كان طموحاً على نحو مانرى من قوله :

جملت لمدى الرزايا بل جملت هممى و هل يغير جلاء الصارم الذكر غيرى يغيره عن حسن شيمته . . صرف الزمان و ما يأتى من الغير لو كسانت الناس للياقوت عوقة لكان يشتبه الياقوت بالحمجر لا تخسسر رن بأطارى وقيمتها فانما هي أصداف على در ر . . ولا تظن خفاء النجم من صغر

فالذنب في ذاك محمول على البصر (١)

<sup>(</sup>۱) ابن خلكان ۱ -- ۱۶۲۰ و ما بعدها ، معجم الأدباء ؛ -- ۵۷ ، ۵۸ ، خو يدة القصر ۲۰۲ .

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ١ -- ١٥ .

<sup>(</sup>٣) الطالع السميد ٩٨ والرسالة التي يشير إليها هي«امنية الألممي ومنية المدعى» وهناك عدة تحريفات في هذا الإسم .

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان ١ - ١٤٤ والبيت الأخير منظور فيه إلى قول أبي العلاء : والنجم تستصفر الأبصار رؤيته ... إلخ .

ويبدو أن الذى مهد له الطرق أمام المسئولين فى مصرخاله الموفق بن الحلال كبير كتاب ديوان الإنشاء الفاطمي (١) .

ثم إنه بعد فترة أنفذه الحليفة الحافظ إلى اليمن داعياً له عام ٥٣٥ ه وقد وجد هناك فراغاً سياسياً وعقلياً فتقلد القضاء والأحكام « قاضى قضاة اليمن و داعى دعاة الزمن » ويبدو أنه وجد هناك ترحيباً كبيراً، فقد مدح جهاعة « من الملوك » هناك وكان ممن مدحه منهم على بن حاتم الهمدانى ، فقال فيه :

لأنن أجدبت أرض الصعيد وأقحطت

فلست أنال القحط في أرض القحطان

فقد عرفت فضلي غضارف همدان (١٢)

وبعبد أن استوثق من الذين حوله «سمت نفسه إلى رتبة الحلافة ، فسعى فيها و أجابه قوم وسلم عليه بها ، وضربت له السكة (٣) وكان نقش السكة على الوجه الأول « قل هو الله أحد الله الصمد»، وعلى الوجه الآخر . « الإمام الأمجد أبو الحسين أحمد (٤)»

... وهكذا يكون هو وابن شكلة الشاعرين الأسودين اللذين وصلا إلى مرتبة الحلافةوالامامة، واللذين لم يسمح لهما بالبقاء على هاتين القمتين كثيراً.

ذلك لأن الأخبار سرعان ما تواترت إلى صاحب مصر وكان في

<sup>. (</sup>١) خريدة القصر ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ١ – ٢ ه .

<sup>(</sup>٣) حديده منقوشة تضرب عليا الدراهم .

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء ٤ -- ٥٥ ، ٦ ، ونيات الأعيان ١ -- ٢٥ .

مقدمة الذين حسدوه الداعى فى عدن (١) و من ثم تصدر الأو امر فى مصر بالقبض عليه و بعد القبض عليه يرسل « مكبلا » إلى مدينة قوص بمصر وحكى من حضر دخوله إليها أنه رأى رجلا ينادى بين يديه : هذا عدو السلطان، أحمد بن الزبير و هو مغطى الوجه حتى و صلى إلى دار الإمارة و الأمير بها يو مثذ « طرخان سليط » وكان بينها ذحول قديمة ، فقال : احبسوه فى المطبخ الذى كان يتو لاه قديماً وكان ابن الزبير قد تولى المطبخ فقال بعض الحاضرين لطرخان :

ينبغى أن تحسن إلى الرجل فان أخاه ، يعنى المهذب بن الزبير ، قريب من قلب الصالح ، ولا أستبعد أن يستعطفه عليه ، فتقع في خبجل قال : فلم يمض على ذلك غير ليلة أو ليلتين حتى وردساع من الصالح بن رزيك إلى طرخان بكتاب يأمر فيه بإطلاقه و الإحسان إليه، فأحضره طرخان من سجنه مكرماً قال الحاكي :

فلقد رأيته و هو يز احمه فی 🐌 و مجلسه (۲) .

وقد عاش آمناً فترة . ولكنّه ولى نظر الدواوين بالاسكندرية . ويقال : إن هذا كان « بغير اختياره » .

ومع هذا فقد أرضى الناس وخاصة الفقهاء (٣) .

ثم كان اشتغاله بالسياسة مرة ثانية ذلك أن « شيركو ه حين حاول اقتحام مصر كاتبه فانضم إليه . وقد أسرع الوزير شاور بغسرب هذا الانجاه المناوئ له وكان أن تعقب « أبو الحسين أحمد » فاختنى منه فى الاسكندرية » واتفق التجاء الملك صلاح الدين يوسف بن يعقوب إلى الإسكندرية ومحاصرتها ، فخرج ابن الزبير راكبا متقلداً سيفاً و قاتل بين يدبه ولم يزل معه مدة مقامه بالإسكندرية ، إلى أن خرج منها و تزايد وجد « شاور » عليه واشتد طلبه له واتفق أن ظفر به على صفة لم تتحقق لنا

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ١ -- ٢ .

<sup>(</sup>٢) ممجم الأدباء ٤ -- ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) الطالع السعيد ١٠٠ .

فأمر بإشهاره على جمل ، وعلى رأسه طرطور ، ووراءه جلواز (١) ينال منه وقيل إنه سمع إوهو على هذا الحال ينشد :

إن كسان عندك يازمان بقيسة مما تهين بها الكسرام فهاتها

ثم جعل يهمهم بآيات من القرآن وأمر به بعد إشهاره بمصر سيريد مدينة الفسطاط وهو يصلب شنقاً فلما وصل إلى الشناقة ، جعل يقول للمتولى ذلك منه :

عجل عجل فلا رغبة للكريم في الحياة بعد هذه الحياة ... ثم صلب (٢) وقيل إنه دفن في مكان صلبه ، ثم قتل « شاور » و سحب ليدفن في حفرة وجد بها الرشيد مدفوناً فدفنا معاً . في موضع و احد ثم نقل كل منها بعد ذاك إلى تربة بقرافة مصر القاهرة (٣) .

وكل الذين كتبوا عنه ذكروا علمه وفضله وتفوقه فى عصره وقله قال المنذرى عنه : كانت فى نفسه عظمة والذى يبدو أنه كان طاعماً فى الملك وراغباً فى أن يكون قمة عصره سياسياً كما كان قمته علما وأدباً ، فقله روى أنه قال حين أمر شاور بتعذيبه : «الهوان والعذاب من الملوك في طلب الملك ليس بعار » .

وهكذا نعتقد أن انضهامه إلى شيركوه وإلى الملك صلاح ..الدين بن يوسف وقتاله بين يديه لم يكن أمرأ عشوائياً وإنما كان رغبة فى أن يتولى على الأقل مكان « شاور » .

وتما يدل على هذا قول أبى عبد الله محمد بن شاكر الحموى فى مشيخته : كان الرشيد عالى الهمة ، سامى القدر عزيز النفس ، يترفع على الملوك ، ويرق بنفسه عنهم (٤) .

<sup>(</sup>١) شرطي .

<sup>(</sup>٢) كان هذا في شهر المحرم عام ٢٣٥ ه .

<sup>(</sup>٣) مسجم الأدباء ٤ - ٢٠ - ٢٢ .

<sup>(1)</sup> الطالع السعيد ١٠١ .

ويبلمو أن محنته الحقيقية كانت فى إدراكه قيمته الحقيقية فى عصره ومعرفته خواء الحاكمين وأصحاب السلطان الحقيقى فى مصر واليمن ثم إنه فى الوقت نفسه هان على بعض الناس لسواده و دمامته .

فقد جاء فى « بغية الوعاة » أنه كان قبيح المنظر أسود ، وقد مر بشابة صبيحة الوجه ، فنظرت إليه نظر مطمع ، وأومأت إليه بطرفها ، فتبعها ، فلمخلت دارا ، وأشارت إليه ، فلمخل فنادت طفلة كأنها « فلقة قمر » وقالت لها : إن رجعت تبولين فى الفراش تركت سيدنا القاضى يأكلك ، ثم التفتت إليه وقالت : لاأعدمنى الله فضل سيدنا القاضى ، أدام الله عزه ، فخرج خمجلا (۱) .

وقال فيه الشريف الأخفش من والأبيات موجهة أصلا إلى العدالم ابن رزيك وقد كان أبو الحسن أحمد تولى المطبخ :

يولى عملى الشيء أشكمالسه فيصبح همذا لهمذا أخمسا أقسام على المطبخ ابن السربير فولى على المطبخ المطبخا (٢)

. . وقال ابن أبى المنصور فى كتاب ؛ البداية ؛ كان قد اجتمعت فيه صفات وخلائق تعين على هجائه منها أنه كان أسود، ويدعى الذكاء، وأن خاطره نار ، فقال فيه ابن قادوس :

إن قلت من نار خلقت ، وفقت كل الناس فهها... قلنا صدقت في السلمي أطفساك حتى صرت وحها

<sup>(</sup>١) بغية الدماة ١ ٣٣٧ ، ابن خلكان ١ ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٢) مميم الأدباء ١ - ٢ ه .

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان ١ -- ١٤٦ .

. . وقيل إنه لما توجه إلى اليمن ، داعياً للخليفة الحافظ ، فى شهر ربيع الأول سنة تسع وثلاثين وخمسيائة تلقب بعلم المهتدين ، فقال فيه بعض شعراء اليمن من قصياة بعث بها إلى صاحب مصر .

بعثت لنا علم المهتدين واكنسه علم أسود (٢)

. . و نحن نرى هنا أن السواد لم يشغل هذا الشاعر ، فقد أعد نفسه ليكون جوهرة عصره ، ولكن منافسيه هم الذين كانوا يشاغلونه بالسواد وهو بدوره لم يدافع عن نفسه - من واقع سواده - فهو معترف به ، وان كانت المرارة والفسيق بالناس وبالحياة تنضح على شهره فهو يقول :

إذا ما نبت بالحر دار يودها ولم يرتحل عنها فليس بذى حزم وهب به صبا ، ألم يسلر أنه سيزعجه منها الحهام على الرغم (و) ولمسا تناءت أرضنا وديارنا وخان زمان ناقض العهد غدار كفانا معالى كل أمر أهمنا وحكمنا فيا نحب ونختار (و) لأن خاب ظنى في رجائك بعد ما

ظننت بأنى قـــد ظفــرت بمنصــف

فانك قد قلدتني كل منة

ملکت بها شکری لدی کسل موقف

<sup>(</sup>۱) المعجم ٤ - ١٠٠ ، الطالع ٢ السعيد ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ١ -- ٥٦ ، الطالع السميد ٩٩ ، خريد القصر ٢٠٢

لأبك قسد حسدرتني كل صاحب

وأعلمتني أن ليس في الأرض من يبي

(و) لکل امری شیطان جن یکیده

بسوء ولى دون ااورى ألف شيطسان

وهو فى إطار عصره يعتبر من المتقدمين فى الشعر، فهو نتى العبارة متمكن من الأداة ، يتناول الأشياء من قريب، وقد تختلط بما يقول علم عصره واهتماماته فيقول :

ونرى المجسرة والنجوم كأنما تسقى الرياض بجدول ملآن لولم تكن نهرا لمسا عامت بها أبدا نجسوم الحوت والسرطان

وقد تتخلخل منه الجملة الشعرية، ولكنه يصل إلى معنى جيد كقوله:
ومالى إلى ماء سوى النيل غلة ولو أنه استغفسر الله زمزما
(و) سحقاً لدنيانا بما خلت به علينا، ولم تحفسل بجل أمورها
فيا ليلة لما حسرمنا سرورها وقينا أذى آفاتها وشرورهسا
(و) فإن التدانى ربما أحدث القلا وان التنائى ربما زاد فى الود
فإنى رأيت السهم ما زاد بعسده

عن القوس إلا زيد في الشكر والحمد ولن يستفيد البدر أكمل نــوره

من الشمس إلا وهو في غاية البعد (١)

وهكذا نرى علم الرجل وفضله وأدبه، وكونه لايسأل في مسألة آلا ويتوقد فها لايقف معه في كثير من الأحيان، بسبب لونه، وانتأمل تركيب هذه العبارة التي كتبت عنه في وفيات الأعيان ليتأكد ما نقول، فهذه العبارة تقول « وكان على جلالته وفضله ومنزلته في العلم والنسب

<sup>(</sup>۱) ۱ – ۱٤٦ رما بعدها .

قبيح المنظر أسود الجملاءة جهم الوجه ، سمج الحلقة ذا شفة غليظة ، و أنف مبسوط كخلقة الزنوج، قصيراً » ألا ترى هنا أن المؤلف يهتم بأن يمسك الرجل من عاهته بل إنه لم يهتم بالوقوف عند وسامة الرجل العقلية قدر اهتمامه بدمامته الجسمية، بل إنه تحدث عنه كأنه يرفع سوطاً. فوقه !

ولقله صاحبت الشاعر العالم المحنة بعد موته، فقد آلف أربعة كتب ثلاثة منها معدومة وهي (١) :

١ - جنان الحنان وروضة الأذهان في أربعة مجلدات :

۲ -- المقامات و هي خمسون و رقة على نسق مقامات الحريري .

٣ – ديوان شعر تحو مائة ورقة .

أما الكتاب الرابع فهو «أمنية الألمعى ومنية المدعى » وقد جاء عنه في كشف الظنون « وهي المقامة الحصيبية ، رمى بها غرض الفكاهة وأملاها بلسان الدعابة على من استوجب الانبساط إليه، وذكر فيها علوماً جمة ، ثم شرح مافيها من ألفاظ لغوية ، ومسائل علمية ، فصار نزهة للناظرين (٢) » .

. . وهكذا تم عقاب هذا الرجل حيًّا وميتاً!

<sup>(</sup>١) الأدب العربي في مصر ٢٣١ ، الأعلام للزركلي .

<sup>. 179 - 1 (</sup>Y)



# ١٨ - أبو محمد بن الياسمين

هو أبو محمد بن الياسمين عبد الله بن حجاج الأشبيلي ، نسب إلى ا أمه السوداء « وكان هو أيضاً أسود » (١) .

ا وقد تعلم فى أشبيلينة ، وكان أول شى تعلق به من فنون العلم هو الفقه و تهيئة الوثائق وإعدادها ، وقد ظل متعلقاً بهذا الفن الأخير حتى صار و احداً من أعلام العارفين ، بائتوثيق » فى عصره

نم اشتغل بفنون الأدب ، وبرع فى الشعر ، حتى أصبح واحدا من أعلام الأدباء والكتاب فى عصره .

وقد أقام فترة فى مراكش ، وتوثقت الصلة بينه وبين المنصور ، فقد كان يتحدث فيحسن الحديث ، وكان يحب المرح والمطاببة ، وكان يمزح فلا يقف عند حد ، وقد مدح المنصور حين منع الاشتغال بكتب الفروع ورأى الثبات على ماتأكد من الأحاديث النبوية ، فقال فيه : أسيدنا قسل وردتم بنا موارد كنا عليها نحوم نبذتم مقدالة هسدا وذا فرال المراء، وقل المحصوم نبذتم مقدالة هسدا وذا فرال المراء، وقل المحصوم فواثبتم قسسول من لفظسه. . هو الشرع والحق فيه يقوم فد لا زلتم لكال الهسسه. . واحياء دارس در العلسوم

<sup>(</sup>١) االفصون اليانمة في عاسن شمراء المانة السابمة ٢٤

وكما اتصل بالخليفة المنصور اتصل بالناصر وقال فيه :

عجبت لمن يراه وبعسله هسلما يحاول أن يرى ملكا سواكا

وقـــد جمع الإله لـــديك ما قـــــ تفـــرق فى البرية من حلاكــــا وما أحسسه يوم ذراك يومسا فيختار البرحسل عن ذراكا فسيحسان الدى أعطاك ملكسا على مقدار ما أعلى علاكسا

. . وقيل إنه حين كان في مراكش كان يخرج إلى بعض الرياض وفي إحلى المرات استحث على أن يقول شيئاً في إحماي هذه الرياض . مع من كان معه من أهل الشعر والأدب . وقد قال كل منهم « على ما أعطاه فكره ووقته (١) » فلم يحفظ من كل دلك إلا قول ابن الياسمين:

جـــاء الربيع وهـــانى أولى البشائر منــه كسأنما هسو تغسسر قادجساء يضمحك عنسه زهــــر لنارنج دوح انظر إليه وصفــه أليس حباك عسسرف الذي جفسا من لسلنسسه

وقا. كان هناك من يستقبح صورته مثل عالم فاس أبي الحمجاج ابن النمرى فقاء قال فيه شــعراً استقبح فيه صورته ، واستحسن كلامه:

أيها السلايس لسسون الليل أسوبا حسين أظسابه والسسلى يضمسس داء ، منسه يومساً ما تألم أنت من أقبسح خلست الله . . . مالم تتكسسلم بشلور باهسسرات ، ساحسرات لسسو تجسم أصبحت في كسل جيسد حسن . . عقدا منظم

<sup>(</sup>١) المسدر لقسه ٨٤ .

وحين بلغ ابن الياسمين هذا الشعر رد قائلا :

أيها الفاسى أتى ريحك قبا النجو يفعم في قسريض حسن الصورة . . بالهجو عجام فقبلناه وقدال المحام وقدال المحام معام أثم قلنا . . بمرزاح مناك قولا ليس يعلم المحام المحام الشأن فقيد عام المحام ليس يعملم لاتراه اللهو الله بغريم الكأس مغرم يرفض النفل مع الفرض أو أن الزير والبم (۱) وإذا صلى ريساء كسان فيها مثل أبكم في ثياب كربيع قله سرى فيها المحوم في ثياب كربيع قلم لك ، والبادىء أظلم فا جموابي . وهو ظلم لك ، والبادىء أظلم

وقد قال في هذا أبو السيد الشقناءي «هذان الشعران بمنزلة الشعريين وكلاها عين في مقابلة عين، وقا أوردتها في كتاب كنوز المعانى لأنها مما ظفزت من الأماني » (٢) .

ويبدو أنه كان يحيا حياة طليقة عابثة ، الأوأنه كان الايفارق عالس المغنين ، وكان أفي الوقت نفسه « مأبوناً » فهناك حكايته مع أحد الأطباء الذي ذكر له ثلاثة أمراض به عد منها اثنين ثم لما سأله عن الثالث قال :

« بلغنى عن ألسن الناس ، ولو كانت علة لشكوت بها » فا كان من ابن الياسمين إلا أن ضحك .

<sup>(</sup>١) الزير من الأوتار الدقيقة ، والبم : الوتر الغايظ .

<sup>(</sup>۲) الغصون ۵۰ .

ولما كان يقرب منه إنساناً أسود ، قيل له : هلا اخترت لخامتك ، والقرب من مناولتك ومشافهتك أبيض اللون فقال

يعيبون حبي للسواد جهسالة وما علموا مافيه لي من مآر ب ويلتي ضمحسوك السن -- لله دره حمولاً لما حملته غيرلاغب وفيسه خصال جمة غير هسله أحق الورى طرا بخدمة كاتب فيا معشر الكتاب أوصيكم بــــه وصية من يعني بحاجــة صاحب

وقال أبو عمران ﴿ وربما كان يصرح في بعض خلواته لمن يأخذ معه فى ذلك الشأن إذا دارت كأس الما-ام . وارتفع حمجاب الحياء عن الكلام فيتمول :

ومن أشعاره التي تروى في هذا الباب قوله في « صبيح مليح » حضر للقراءة عليه ، بعد أن حام على قربه زماناً ولم يستطع :

لله ذاك المليح لمساره إلينا كم قسد غسدا حسائما إلى أن أوقعسه البخت في يدينا فظن جهلا أنا عليه وما درى أنسه علينا

وروى أنه كان في جامع أشبيلية فمربه صبى في نهاية الحسن فأنشده يحيث يسمع:

ما ضر من سار وما سلمبسسا السو أنه من لحظه سلمسا فلما أظهر الصبي الوسيم النفار من ذلك قال له : لاتخف ، إنك أنت

<sup>(</sup>١) ثم يذكر كلاما بذيتاً (النمسون ع)

الأعلى . ففطن لمراده وقال : لست ممن يركب بأجرة ولاسخرة ، فلم يحر جوابا . .

وقد كان هناك من عيره بذلك مثل أحماء بن عبد السلام الكوارئي فقد قال فمه :

أست الحيارى و راس النسر بينهما .. لون الغراب، وأنفاس من الجعل خله هـــا إليك جحكم الوزن أربعة كالتعت والعطف والتوكيد والبدل

وكان أن رد عليه ابن الياسمين بفوله :

يا أعرق الناس فى نسل اليهو د ومن تأبى شائله التفصيل للجمل ، خلها الخكم اجتماع الذم واحدة تغنى عن النعت والتوكيد والبدل

. والظاهر أنه استمر في عبثه ، وفي مصادمته لما ينبغي أن يكون عليه الإنسان الكريم على نفسه ، وقد كان من نتيجة هذا أن وضعت له نهاية تتفق مع عبثه الشاذ ، فقد وجد مذبوحاً في غرفة ، وقيل « انه وجد في تلك الغرفة على وجهه ووتد في دبره » . .

وقاد ألقيت رقعة بموته للدى الكاتب أبو الحسن بن عباس وقاد وجد فى هذه الرقعة ،- بعاد أن ترك لعبة الشطرنيج أمع أبى عمران الطريانى ٠٠

وحين انتهى من قراءتها قال : من ترى قائل هذه الأبيات لعنه الله ؟ فقال أبو عمران الطريانى : ياسبحان الله ، وهل صاحبها غير الكورائى الذى طبعه الله على ألا يضيع فرصة من فرص الأذاة » .

ثم قال أبو عمران الطريانى : ثم اشتهر بعد ذلك قول الكورائى فى تلك القضية معرضاً بالكاتب أبى الحسن بن عباس والذى كان مقدماً فى عصره --

فلهحسزن الكتاب ماقسد غاله وأخص من بين الجميع فسلانا « فحصل التحقيق بأنه قائل ماتقسدم (۱) » وكان موته في عام ۲۰۱ .

<sup>(</sup>١) النصون ٤٤ ، ه٤ .

# 19 - ايراهيم الكاتمي

هو أبو إسحق إبراهيم بن محمد الذكو إنى الكانمي، وقد ولد في قرية تسمى « بلمة » من قرى دولة كانم التي تقع في منطقة المراعي بين النيل والنيجر ، وتقع تماماً في الشمال الشرق من بحيرة تشاد وأطلق عليها بحق « دولة مفترق الطرق العظيم لأفريقية الاستوائية » (١)

وقه تلقى تعليمه الأول فى كانم ، ثم قدم على المغرب قبل السمائة سو سكن مراكش « و اقربها الآداب.. وكان لونه غربيبا و أمره غربياً «٢١)

ومع أنه دخل الأندلس وتوفى سنة ثمان أو تسع وستمائة إلا أن حياته واتصالاته يخيم عليها الظلام سوئ مايعرف عن صلته بأبى زيد الفازارى اللك روى عنه هذين البيتين يعد أن زاره الشاعر فى بيته . والستان هما :

أفى الموت شك ياأخى و هو برهان و فيم هجوع الحلق والموت يقظان اتسلو سلو الطير تلقط حبه...

وفى الأرض أشراك وفى الجو عقبان

ويبدو أنه كان لايقبل على الهجاء . . .

<sup>(</sup>١) دولة إسلاميه في أفريقيه د . عبده بدوى ٠ ٤

<sup>(</sup>٢) المقتضب لابن الآبار تحقيق الابياري ١٠٩

ومن هذا قوله:

لأنني لاأرى من خاف من هاجي كبر سائل لم لاتهجسو فقلت لسه وليس لؤملتام الحلق منهاجسي لايكسره الذم إلا كـــل ذى أنف

وله وجهة نظر في الألوان يقول فيها:

لا نشها ن لغربیب ۱۱۱ ولا یقق بكـــل لون ينال الحبــر سؤدده والناس لفظ كلفظ العود مشترك أما ترى المساك حتى العاج يخبؤه ولم يبـــال ابـــن عمران بأدمته حين اصطفاها كلها خير معبودا١٢

حتى تشاها فضلا غير مردود .. مها "بجر د من أخلاقسه السسو د لكن يرجح بين العسود والعود والجلص مطسيروح فوق القرامياء

والشاعر مع قلة مانعرف عنه يحس أن أزمة اللون كانت تؤرقه ونحس أنه يجتهد في تسويغها شعرياً حين يقول : إن المسك مخبوء في حق العاج والجعص مطروح فوق القراميد .

ونحن نلاحظ أن عبارة الشاعر غبر محكمة ، وأنه مفتعل في بعض الأبيات التي أوردناها . وإن كان موفقاً كل التوفيق في البيتين اللمدين ساقهما عن الموت . . .

. . ومن هذه الأبيات القليلة التي وردت له نعس أنه عاش « بعاني » من الحياة ويقدم أكثر من مسوغ ليتمكن من مواصلة الرحلة كالطير المسكين والمحاصر بين الشرك في الأرض وبين الطبر الجارح في الجو .

<sup>(</sup>١) الغربيب : الشديد السواد .

<sup>(</sup>٢) المقتضب ١١٠ ويريد بابن صران مرسى عليه السلام .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

خصائصهم الشعرية



## 1 ــ موضوعاته

من الطبيعي أن الموضوعات التي يتعرض لها الشاعر الأسود ، تختلف وجوداً وعدماً ، وقوة وضعفاً عن الموضوعات التي يتعرض لها الشاعر غير الأسود ، ذلك لأن ظروف الحياة من حوله ، وطبيعة وجوده في عالم لاينتمي له تماماً ، بالإضافة إلى مواريثه الخاصة به ، وإلى طريقة تصوره للأشياء . . كل هذا وغيره يجعل لرسلته الشعرية في إطار الشعر العربي مساراً خاصاً ، كما يجعل له نكهة خاصة به . . . وعذاباً خاصاً به .

وعلى كل فالموضوعات التي تقابلنا في شعره ، والتي تدل عليه بصدق هي الموضوعات الآتيــة مع ملاحظة أنا نعتمد في التقسيم على ابــادة الشعرية فقط لا على الدوائر التي حصر فيها الشعر من ما.ح و هجاء و رغبة و رهبة .

#### (أ) عقيدة اللون:

فى ضوء ما ذكرنا -- من قبل · عن مكانة السود بين العرب فى المحاهلية والإسلام بصفة خاصة ، وفى ضوء ما ذكرنا عن السود بصفة عامة ، نستطيع القول بأن الإحساس باللون كان حاداً عند الشعراء السود قبل الإسلام ، ذلك لأنهم كانوا طبقة مهانة ومطحونة ، ولأنهم كانوا يذادون بالعنف مرة ، وباللين مرة أخرى عن أن يكونوا داخل نسيج

المجتمع الحيى، وهكذا عاشوا على هامش هذا الحتمع طبقة فقيرة مهانة، ومدموغة في الوقت نفسه بالسواد .

فهم لا ميعترف بهم إلا تحتضغط ثقيل على نحو مانعرف من حياة عنبرة ، ومع أن هذا الشاعر كان حامى قبيلته ، وكان صوتها الشعرى الرائع ، إلا أن النظرة إليه . حتى من قبيلته ، ظلت تعذبه ، و ترهق نفسه ، فقد ظلت كلمة « ابن الدوداء » تلاحقه حتى وهو عائد من الحرب بالانتصار ، وهو من جراء هذا نراه يتحدث بمرارة ، وبكثير من الضيق ، و بخاصة حين يذكر أنه ينادى فى السلم بابن زبيبة ، وينادى فى الحرب بابن الأطايب ؛ و هذا الإحساس بالمرارة نراد قد امتد عميقاً حتى وهو يتكلم عن أمه وحتى وهويتكلم عن امرأة أبيه التى الهم بها . .

ومع أن نبرة الضيق قد هدأت عند الشعراء المخضر مين ، نتيجة لأن الإسلام قد رفع من معنويات الإنسان الأسود ، إلا أن الإحساس باللون لم يختلف تماماً .. فالشعراء كانوا يرون أنفسهم ، وكانوا يرون أهلهم يهانون ، ومع أن الإهانة كانت تختلف من عصر إلى عصر، ومن شاعر إلى شاعر ، إلا أن الشاعر الأسود كان لا يملك إلا أن يكون صوت احتجاج على الحياة من حوله ، وعلى مأساته نفسها ، وقد مر بنا هدا الضيق الذي أحسه السليك ابن السلكة وهو يرى خالاته يقمن بعملية الحلب ، إلى حد القول بأن هذا وشيب رأسه » كها مر بنا ، كدلك الحلب ، إلى حد القول بأن هذا وشيب رأسه » كها مر بنا ، كدلك هذا العذاب الذي عاناه سحيم وهو يرى انصراف النسوة عنه لسواده . فلو كنت وردا لسونه لعشقنى ولكن ربى شانني بسواديسا فلو كنت وردا لسونه لعشقنى ولكن ربى شانني بسواديسا فا ضرنى أن كسانت أمى وليساة تصر وتبرئ باللقاح التواديا

وقد رأينا حزن « نصيب الأكبر » وهو يرى بناته اللاتى نفض عليهن سواده من حوله ، يطمع فيهن الرجال السود فلا يرضى ، ويريد لهن غير السود فلا يستطيع . . وإلى جانب هذا رأينا عبث الهيتمع بسواد الكثير من الشعراء على حد ما حرفناه من أبى العطاء السندى ، وابن شكلة ، وأحمد الرشيد وآخرين ، ولقد كان السواد من عوامل أخرى ، وراء إباق عدد منهم وتصعلكه إلى حد رفع السلاح فى وجه الحجتمع الذى يعيشون فيه، وبعبارة أدق الذى يعيشون على حافته بالسليك بن السلكة .

وإذا كان إحساسهم بالسواد فى العصر الجاهلى قد أخذ طابع « الندب » على حظوظهم النعسة ، وإذا كان هذا الإحساس قد هسدأت نبرته عند المخضر مين . . فانا نراهم بعد ذلك يتفجسرون فى وجه الذين يتعرضون لسوادهم ، على نحو مامر بنا من شعر الشعراء الثلاثة الغاضبين ، وهم : الحيقطان ، وسنيح ، وعكيم . فهؤلاء لم يكنفوا بالدفاع عن أنفسهم ، ولكنا نراهم يفخرون بهذا السواد ويفخرون بتاريخ السود ، وبالبلاد التى قدموا منها ، ثم يطعنون العرب فى كثير مما يفخرون به ، وهكذا كانوا ٠- كما مبق أن قررنا - من رواد الشعوبية والسابقين إليها .

و بمرور الزمن ، وبسماح المحتمع لكثير منهم بأن يكون وجهاً من وجوهه نراهم إلى حد ما يتخلصون من عقدة اللون هذه على نحو ماعرفنا من حياة أبي دلامة وشعره ، وقد يتفكه الشاعر يلونه على نحو ما عرفنا من محمد إمام العبد ، وفي العصر الأخير رأينا هذا الأمر شكلا آخر حين رأينا أن قضية الإنسان الأسود بعامة يلتى عذابها على كاهل الاستعار على نحو مانرى عند الفيتورى ، وجيلى ، وتاج السر .

ونحن لايفوتنا هنا أن نذكر أن بعض الشعراء السود لم يتعرض لمشكلة اللون ، أو تعرض لنوع قليل من العذاب الذي يتعرض له الشاعر الأسود عادة ، ووراء هذا أن الشاعر الأسود لم يكن يحب أن يفتح على نفسه هذا الباب ، ووراءه كذلك نوع من الصلح مع مجتمعه ، بالإضافة إلى ماسبق أن ركزنا عليه وهو أن الكثير من شعرهم قاء ضاع لعدم الاهتمام مهم ، ولعام وجود « عصبية عربية » لهم ، ثم إن المجتمع أمن حولهم كان يؤمن بما يسمى « الأرومة الشعرية »

فإذا وصلنا إلى النقاد العرب وجادنا أنهم لم يهتموا بهؤلاء الشعراء لأبهم من جانب لم يركزوا على الشعراء المقلين ، ومن جانب آخر لأن مقاييسهم انتقادية في عمومها كانت فنية خالصة ، فهم قلد ركزوا على الشكل أكثر مما ركزوا على المضمون ... ومن الطبيعي أن الشعراء السود لم يهتموا في الغالب بالجاليات قادر اهتمامهم بقضاياهم الخاصة في مجتمع يبتعد أو يقرب منهم ، ولكنه في كلتا الحالتين لايسويهم تماماً بغيرهم من الناس .

ومها يكن من شي فقاء كانت عقدة اللون هذه إلى حد ما وراء التحول فى القصياءة العربية من ضمير الجمع إلى ضمير المفرد، وكانت وراء اقتراب الشاعر من ذاته بعد أن كانت القبيلة هي ذاته، وكانت وراء توتر السائلة في القصياءة العربية، ووراء سقوط أو إضعاف الكثير من أشكالها التقليلية بالإضافة إلى أنهم كانوا قريبين من الروح الشعبية للأمة العربية، إلى أنهم أوجاوا دائماً ثقلا مادياً في القصياءة العربية.

لقاء أعطتهم عقاءة اللون طابع النضال ، وكانوا في الوقت نفسه يمكسون الأوضاع المفروضة عليهم من هجتمعهم ، ثم تباوزوا مرحلة الانعكاس هذه إلى مرحلة التأثير في المبتمع على نحو ما رأينا في عدد من الانفجارات التي قاموا بها ، وبخاصة مايعرف بثورة الزنج .

ونحن لا ننسى أنهم فى كثير من الأحيان كانوا ضد « التعبير عن المحتمع » ، ذلك لأنهم كانوا يحسون أن النظام من حولهم ، وأن شكل الحضارة الذى يعيشون داخله كان يتناقض أو يقهر الكثير من دوافعهم، ورغبهم فى التأثير والتأثر فى الحياة من حولهم .

ثم إنهم بعد ذلك ربطوا بين قضيتهم ، وبين الواقع الكبير الذي لا يربطهم بمجتمعهم فقط ، ولكن بالصراع الدائم في العالم كله .

ونحن لاننسي أن هناك من ذهب إلى أن الشعراء الأغربة لم يعبروا عن هذه الظاهرة ، لأنهم كانوا يجدون غضاضة في الحديث عنها ، ولكن أثبتنا من خلال شعرهم، ومن خلال حياتهم أنهم عبروا عن هذه الظاهرة ، صحيح إن ماعمر نا عليه ليس غزيراً ولكن السبب وراء ذلك يرجع ، كما ذكرنا ، إلى عدم الاهتمام بشمر المقلمين ، وبشعر السود بصفة خاصة، وإلى أنه لم تكن لهم في الغالب عصبيات تدافع عنهم وعن شعرهم ، وبخاصة في الفترات التي كان يقال فيها « بالأرومة » .

ومن خلال هذا كله رأيناهم في مسيرتهم يبذون كأنهم كتيبة من «العصاة» ورأيناهم في الوقت نفسه يحاولون خلق انسجام بين زفراتهم وبين إيقاع الحياة حولهم، ولكنهم في جملتهم لم يجدوا هذه الطمأنية التي بحثوا عنها في ضراوة ذلك لأن كل ماحضلوا عليه كان لا يخلو في الواقع من رائحة الخطر ومن خلال حياة كل شاعر مر بنا نستطيع أن نحس أن لونه في الغالب كان يطار ده عن أشياء كثيرة كانت من حق أن نحس أن لونه في الغالب كان يطار ده عن أشياء كثيرة كانت من حق وهو يصادم مجتمعه ووراء سقوط رجلين وصلا إلى قمة الحلافة والإمامة وهما ابن شكلة وأحمد الرشيد بل وراء كل احباط وقع فيه الشاعر وهما ابن شكلة وأحمد الرشيد بل وراء كل احباط وقع فيه الشاعر من شاعو إلى آخر ، ومن عصر إلى عصر (۱)

### (ب) الفقر :

لقد اشتكى كثير من الشراء السود الفقر ، فقاء عاش كثير منهم فقيراً طوال حياته ، أو فى صدر حياته فقط ، ومن هنا نجد أن الدنيا حين تقبل عليهم فى آخر حياتهم لا تختنى من حياتهم تلك المرارة التى ذاقوها من قبل ، فشبح الفقر يظل مسيطراً دائماً حتى على حياتهم التى تزدهر أخيراً « الفلاكة يلزمها القهر والإكراه ، ومتى استولى القهر والغلبة على شخص حدثت فيه أخلاق رديئة من الكذب والتخبيب وفساد

<sup>(</sup>۱) لم يصل الحال: إلى مثل ماثرى فى الشعر الافريق الآن من الحديث عن إله 'سود وعن ملائكة سود كالمداد الهندى ، وعن قديسين سود لا يكفون عن الترايم .

الطوية والخبث والخديعة ولذلك كان اليهود موصوفين بالخبث والذل والخديعة لاستحكام القهر عليهم وغلبة الإكراه على عامة أحوالهم . ولذلك أيضاً ينهي عن إرهاف الحا، على الولدان والعبيد ويؤمر بترويحهم (١) » .

فقد اشتكوا من الجوع إلى الحد الذي كان يغمى عليهم لعدم حصولهم على الطعام على حد قول السليك .

وما نلتُها حتى تصعلكت حقبة وكدت الأسباب المنية أعرف وحتى رأيت الجوع بالصيف ضرنى إذا قمت تعشانى ظلال فأسدف

وسحيم يقدم صورة لفقره فيقول :

رأت قتباً رثما وسحيدق عباءة وأسود مما يملك السماس عاريا

ومن قبلها رأينا عبلة تضمحك من هذه الحشونة التي تكسو حياة عنبرة وكيف يبدو و عارياً خلق القميص » .

فنحن أيجد عندهم ما يشبه تساؤل الطفل الذي أجده عند « بارى » حين يتألم ويشكو ثم يقول : ليس في العالم من الخير مايكني لأن أستطيع أن أعيش فيه أنا المسكين (٢) و نعن نجاء هذه النبرة عند محمد إمام العبد

بل إن الفقر والهزال لايتفان عندهم. بل يتعدى كلاهما إلى ما يملكون من الحياة كالأفراس ، بالإضافة إلى قر اباتهم ، و نعن نعر ف العداب الذي كانو ا يلاقو نه من أجل جمع المال لعتق أنفسهم و أهليهم على نحو ما عرفنا من حياة نصيب الأكبر ، ولاشك في أن هذا الفقر كان و راء العديد من تعاسة كثير من الشعراء السود ، و من هما رأينا بعضهم يختلس أمو الا ليست له فيسجن مثل « نديب الأصغر » « وأبو دلامة » قد اختلس كلك من موسى بن داود ، وقد رأينا بعضهم يحترف التسول

<sup>(</sup>١) الفلاكة والمفلكون (الفتر والفقراء) .

<sup>(</sup>۲) الحياة والشاعر : ۷۰ .

كمحمد إمام العبد ، وهناك نوع من التسول قد حذقه أبو دلامة بعد سنو ات الضغك التي حلت به ، ولكمه حتى بعد أن صلح حاله لم يكف عن الاستجداء بكلفة الطرق ، فلقد كان بحق « متسول الشعراء وظريف المتسولين » ( ) .

ونحن نجد نمو ذجا متعففاً كالعكوك الذى يقول :

ف إن زدتني برا تزايدت جفوة ، ولم تلقني طول الحياة إلى الحشر ونجد نمو ذجاً صابرا كقول ابن أبي فنن في ابنه :

عاش بنی فصار مثلی یلبس ما قسد خلمت عنی فسرنی ما رأیت منسه وساءنی ما رآه منی . .

ورغم هذا فقد كانت تعاسة الفقر تتجول في كثير من شعرهم، ولقد كان شعرهم بحق هو المتنفس الحقيق لهم، وما أعمق قول أحمد بن على الدبلي في هذا الحال : « اعلم أن الفلاكة إذا استولت على شخص ، وسلبته القدرة على الأفعال انتقل إلى الاسترواح والتنفس بالأقوال ، وذلك لما أن في الكلام راحة وفرجا ، وتنقيصا من ألم الباطن ، ولذلك قلما يطيق كتمان الأسرار إلا الواحد الفذ ، وكذلك أيضاً قلما يطيق الإنسان أو استدامة أقوال تخالف مانى باطنه ، بل لابد له من فلتات مطابقة لما في باطنه .. وإذا اتضح أن في الاقوال تنفساً وراحة ولذة وتنقيصاً من آلام الباطن ، وضحت الحكمة في انتصاب المفلوكين خطباء وشعراء وحكماء (٢) .

<sup>(</sup>١) ابر دلامة : ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) الفلاكة والمفلكون : ٢٢٧

وفقرهم هذا كان بلاشك وراء نوع من « التصعاك الدليل (۱ ) و انرى عند أبى دلامة ، و و راء عدم جريهم خاف المتع التى تتطلب المال ، فهم مثلا ليس لهم مجال كبير فى الحمريات ، فإذا وجدنا هذا عند ابن شكلة و عبدة بن الطبيب و العكوك ، وهم من هم ثراء و نعمة ، فإن هذا لا ينسحب عليهم جميعاً ثم إنهم لم بحسنوا حرفة « الشاعر السمير » وحين طلب من بعضهم هذا كنصيب الأكثر قال : « كان حديثة هذا لعبد الملك بن مروان » : « ياأمير المؤمنين جالدى أسود ، وخلتى مشوه ، ووجهى قبيح ، ولست فى منصب ، وإنما بلغ بى مجالطتك و مو اكلتك عقلى وأنا أكره أن أدخل عليه ما ينقصه (۲) »

ومهها يكن من شي فقلد كانوا إلى حد ما ملتصقين بطبقتهم ، وكانوا من رواد الأدب الواقعي حين التفتوا للحياة من حولهم بما فيها من خير وشر ، وابتعدوا بقدر الإمكان عن الحذلقة والإغراب والغموض . وكشفوا في الوقت نفسه تلك الشاعرية انتي تكمن في الأشياء البسيطة «في الأشياء التي يعرفونها جيداً » كل عمل فني أصيل بعبر عن شكل للوجود الإنساني في العالم، فلا يوجد أبداً أي فن غيرواقعي ، أي لا يوجد فن لا يستند إلى واقع متديز و مستقل عنه » (٣)

ومها يكن من شي فقر بهم الحديم من الحياة جعلهم يمثلون تيارآ مادياً صلباً وسط روحانيات الحياة ، ولقد كان عنترة بحق ، أول من تنبه إلى المرثيات التافهة من حوله ، ثم تبعه عدد كبير ، ولقد كانت السمة الحاصة بهم هي التصاقهم بالحياة ، وقد أعطى هذا لكثير من شعرهم الدفء والحيوية حقيقة قد يكون الفن جميلا، إلا أننا يجب أن نتنبه إلى أن الجمال مجرد وصف لتأثير خاص يحدثه النتاج الفني الكامل ،

<sup>(</sup>١) حياة الشمر في الكوفة ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٤ - ١٠٨ .

<sup>(</sup>٣) واتمية بلا ضفاف : ٢٢٥ .

وليس هو كل شيء في الشعر ، فالقصائد لا تتغذى بالزنابق - كما يتغذى ظبى الشاعر مارفيل - ولكنها تستمد قوتها من الحياة ، الحياة التي قد يرمز لها الغروب في منطقة البحيرات - كما قد ترمز لها القمامة الملقاة في شو ارع المدينة (۱).

#### (ج) الحب :

مع أن أنواع الحب متعددة ومتباينة ، وكذلك الأحاسيس التي يعبر عنها الشعراء ، بالإضافة إلى أساليبهم الفنية (٢) ، فالذي لاشك فيه أن حب الشعراء السود له طابعه الخاص ، ذلك لأنهم لايتفرغون لمباهج الحب ، ولاتناح لهم سعاداته الصغيرة والكبيرة ، ولأن المائرة ضيقة عليهم في هذا الحال .. ثم إنهم حين يمدون أعينهم وقلوبهم خارج دائرة الأنثى السوداء يصابون بالإحباط .. بل بالقتل !

ولهذا كثيرا مايتحول الحب عندهم إلى نوع من السقم والذل كها رأينا عند عنترة وسحيم ، وقد نجد تلك النبرة الآسية التي تقول : « إن المشاق مساكين » و « إن الحب فرقة » و « الحب داء » كها مر بنا عند الحديث عن نصيب الأكبر ، وكها رأيناه يهرب إلى عشق الفتيات الصغير ات .

وقد نجد أحدهم شاذا كابن الياسمين ، أو خصياً كأبى المسك كافور فإذا أضفنا لهذا فقرهم ، ورأينا أن الدمامة كانت تغلب عليهم ، أدركنا أن رقعة الحب التي تحركوا عليها كانت ضئيلة ، وأن أكثر تجاربهم في هذا الحبال كانت عبطة إلى حد أن إحدى النساء قد استدرجت واحدا منهم إلى بيتها هو أبو الحسين أحمد الرشيد ، ثم يظهر إنها لاتقصد غير العبث به حين نعرف أنها استقدمته لتخوف بوجهه ابنتها التي تبول على نفسها ، ومرت بنا سخرية عبلة من عنترة في أكثر من موضع ا

<sup>(</sup>١) الشعر والحياة : ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) الشعر كيف نفهمه ونتلوقه: إليزابيث درو, ترجمة د. محمه إبراهيم الشوس: ٢٥٠

ولهذا لانحس في شعرهم مباهج الحبونضارته، ولكن نحس أحزانه والمخاوف التي تحيط به ، بل نجد النفور من هذا الحب الذي يعتمل في نفوسهم ، على نحو مايقول نصيب الأصغر :

وتقول مية ما لمثلك والصبـــا واللون أسود حسالك غربيب وعلى نحو مايقول أبو العطاء السندى :

واز درتني العيون إذ كسان لوني احسالكا مجتسوى من الألوان

ولعل هذا وراء ظاهرة عدم اهتمامهم بالنسيب الذى يكون في أول القصائد الخاصة بالمدح، بل إن شعر الحب عندهم كثير ا مايكون كالزهور اليابسة .

فقلراتهم الحقيقية توجه فيما يمكن أن يسمى بالغزل الحسى بصفة عامة ، وفيما يمكن أن يسمى « الأدب المكشوف » بصفة خاصة ، فهم يعملون إلى التركيز على الجانب الحسى ٥ وهم لا يشغلون أنفسهم إلابالباناب المحسوس من الأنثى وقله يخرجون في هذا عن المألوف كقول أبي عطاء السندي لمدوحه في قصيدة طويلة :

وهنب فسدتك النفس لي طفلة يقمع حرها رأس شيطساني فسان ايرى قسله بغى واعتلى وصار يبغسي بغية السسزاني فالله ثم الله في قمع الله عن قبل أن أنمي بسلطان يبركني أضحكوكة بعدما أضرب في سر وإعسلان (١)

وقد يتحول إلى صورة فنية محكمة كقول سحيم :

وبتنا وسادانا إلى علمجــــانة وحقيف تهاداه السرياح تهاديسا فها زال برُدمی طیبسا من رداثها

إلى الحول حتى أنهيج البرُدُ باليا

<sup>(</sup>١) الأغان ٧ -- ٣٣٨ .

ولهذا استحسنه الآمدى فى باب و ماقيل فى ائتلاف المحبين (١) ه

.. ثم إنه كان مضيقاً عليهم فى الحياة الاجتماعية ، ولعل هذا يوضح لنا
أنهم حتى فى جاهليهم لم يكونوا يثقون فيمن يهوون ، ولايستطيعون
مواجهة من يحبونهم ، فنى معلقة عنبرة نجد الشاعر يرسل إمرأة للتجسس
على صاحبته (٢) ، وبهذا يكون من رواد هذا النوع من العشق الذى
عرف به بعد ذلك عمر ابن أبى ربيعة كها نجد عند خفاف بن ندبة قناعة
تصل إلى حد الاكتفاء بالطيف ، وإلى تذكر الماضى ، ونجد عند السلياك
انهازاً الفرصة حين وجد نفسه وجهاً لوجه مع المرأة التى مات بسبها ،

وعلى كل فقد كانوا في توتر دائم . ولم يكن لهم الحق في دخول شيء لإعلاء مايسمي باللموافع ، ثم إنه كان لهم مير اثهم الضخم في هذا الحانب ، فني الحبشة مثلا نوع من الأناشيد اللدينية يسمى و ملكيء » وهو يتعرض لوصف أعضاء القديس أو الشهيد بطريقة مباشرة وحادة ، ولعل مما يؤكد هذا أننا إذا تتبعنا كل الذين ساروا على هذا الطريق بحسم وجدناهم إما أحباشاً ، أو عرباً تأثروا بهم ، على نحو مانعرف من سحيم، ومن امرىء القيس الذي كانت قبيلته كندة مقصد الغزاة الأحباش ، وعلى نحو مانعرف من عمر بن أبي ربيعة الذي يقال إن أمه كانت أم ولد من حضرموت أو حمير أو الحبشة ، ثم إنه يقال إن أمه كانت أم ودل حجازي (٣) . وهم في هذا ليسوا بدعاً ، فالاحتشاد المجنس بلا خوف يعتبر و عنصراً هاماً من العناصر المكونة لعقيدة الشعراء الجاليين » (٤) .

<sup>(</sup>١) الموازنة تحقيق السيد صقر ٢ - ١٥٠١

 <sup>(</sup>۲) یلاحظ آنه پر سلمن یتجسس له، بمکس من کانت تتردد بین امری القیس و صاحبته،
 و کذلك بین الأعشی و صاحبته.

<sup>(</sup>٣) بين الحبشة والعرب ١٢٣ – ١٢٥ ، الأغاني ١ – ٦٦ .

<sup>(</sup>٤) شمراء المدرسة الحديثة م. ل. روز نتال . ترجمة جميل الحسى ٤٠ .

أن يصدموا مشاعر الناس ، إلى حد الوصول إلى ماسموه بالبراءة الحسية السرية التي يصدموا مشاعر الناس ، إلى حد الوصول إلى ماسموه بالبراءة الحسية السرية التي لا يمكن الوصول إليها إلا بعد الوصول إلى الوضوح الشديد فيما يتعلق بالحنس ، وقد أشار إلى هذا ولترباتر في قوله : • إن الشعراء يرغبون أكثر ما يرغبون في تزويد الحياة بجال ينبثق من عناصر بعيدة الاحتمال بفعل قوة محولة فائقة أو عملية ابتكار صعبة أو بفعل مسحر يعتصر الجال حتى من الأشياء القبيحة (۱) » .

ولعل مما يقرب هذا إلى الذهن دعوة د. ه. لورانس إلى مايسمى الوعى الجنسى ، بالإضافة إلى قوله : ه إن دينى العظيم هو إيمان بالدم واللحم باعتبارها أشاء حكمة من العقل (٢) ه ، ذلك لأن الحياة الجنسية في رأيه يجب ألا تكبت ، وإنما يتاح لها الازدهار ، ولعله يكون وراء تركيز الشعراء السود على هذا الجانب الرغبة في الانتقام من الم تممة ، فقد رأينا عنترة – رغم القول بأن امرأة أبيه هي التي كانت تعشقه ، إلا أن أبياته تدل على أن شيئاً طيباً منها يقع في نفسه ، فهو يقول :

ظبی بعسفان ساجی الطرف مطروف تجللتی إذا هوی العصال قبلی کأنها صنم یعتاد معکوف (۳)

ورأينا منصيّبًا الأكبر يميل بصفة خاصة إلى الفتيات الصغيرات ،
بل إن الشاعر قد ينتقم من معشوقته ، على نحو مارأيناه من شعر سحيم ،
فحياته في هذا الجانب تذكرنا بقول سارتر : « اللذة تستفيد من الغلظة ،
إنها تبدو كأنها مختارة من بين جميع اللذائذ الأخرى ، فإ دامت عومة
فهي غير مجدية ، إنها ترف ، ولما كان السعى إليها ضد النظام القائم قد

<sup>(</sup>١) المصابر نفسه ٣٨٠ – ٤١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) الأخافى ٨ - ٢٣٣٨ .

تم من قبل حرية تحكم على نفسها باللعنة لتولدها فإنها تبدو شبيهة بالحلق ، إن اللذائذ الفظة التي هي مجرد إشباع للشهوات تقيدنا بالطبيعة في الوقت الذي تجعلنا فيه مبتذلين (١) .

فإذا كان سحيم على رأس مدرسة « الأدب المكشوف » في الأدب العربي ، فإن تقاليد هذه المدرسة قد ظل جزء كبير منها عند عدد كبير من الشعراء السود على نحو مانرى من تلك النماذج الصارخة التي مرت بنا لابن شكلة وللعكوك وغيرها .

فالعاطفة الجنسية « غذاء نفسى كامل فى العهود البدائية للإنسان أو عند الأفراد الذين ظلوا قريبين فى نموهم العقلى من البدائيين (٢) » . ومن الحطأ أن نحسب الحب الجنسى عند الإنسان شبيها به عند الحيوان ، ولكنه فهو قد يطابق من حيث الضرورة البيولوجية ماعند الحيوان ، ولكنه في الإنسان وسيلة لبلوغ شيء خاص بأرقى مظاهر الإنسانية . . . . وهو الحب .

وعلى كل فالشاعر الأسود قد ركز بصفة خاصة على الجنس ، وقد يربط بينه وبين الموت كعنترة ، وقد يكون أول شيء يتذكره وهو على حافة الموت على نحو مانعرف من أمر السليك حين حوصر حصار الموت :

#### ( د ) الموت :

إذا كان الشاعر الجاهلي قد أحس بالموت إحساساً حاداً ، ذلك لأن الطبيعة من حوله قاسية ، ولأن لحياة الاجتماعية غير مستقرة ، ولأن السيف هو سيد الحياة ، ولأنه لاأمل في حياة أخرى ... إذا كان الشاعر الجاهلي قد أحس بهذا فإن الشاعر الأسود لم يخرج عن دائرة الإحساس

<sup>(</sup>۱) بودلیر . ترجمة جورج طرابشی ۸۰ ، ۸۱ .

<sup>(</sup>۲) متنوعات . د. محمد كامل حسين ٦٧ .

هذه ، فهو يتكلم عن العلم حين يتكلم عن الطال على نحو مانعرف من معلقة عنرة ، وهو يلتى بنفسه على الحياة إلقاء كالسليك ، ثم إنه كان يحس أنه لاشيء بعلم الموت على نحو مامر بنا من رثاء خفاف بن ندبة لصديقه حضير الكتائب ، وقد يكتنى حين يرى أنه ليس من الموت بد بتذكر ما أصابه من ملذات الحياة على نحو مانعرف من اشعر الذى قاله السليك في حالة الحصار حين كان على حافة الموت ، وقد يحس الإنسان الموت مبثوث في الحياة على نحو مامر بنا من رثاء أم سليك له ، فهى ترى أن المنايا رصد للفتى حيث سلك .

ثم إن الشاعر قلد يلقى بنفسه إلى الموت إلقاء وكأنه عاشق له على نحو مارأينا من الشعراء الفرسان ، وبخاصة عنترة .

وقسه ذكسرتك والرماح نواهل منى وبيض الهند تقطر من دمى فسوددت تقبيل السيوف الأنها لمعت كبارق المسسرك المتبسم وانتأمل دلالة قوله:

إن المنية لو تمثل مثلب من مثلي . . إذا نزلوا بضنك المنزل

وقد مر بنا أن الموت كان ينتصب فعجأة أمام الشاعر سمعيم بعد أن يسبح طويلا فى اللذة ، وفى الوقت نفسه كان ابن شكنة يرى : أن الموت يكدح فى زنده وفى عصبه وأن الحياة نوم تطرز فى الحين بعد الحين بأضغاث الأحلام ، وما أعمق قوله :

ومازلت في سكرات الموت مطرحاً

ضاقت على" وجوه الأرض من سيلي

فلم تسزل دائبا تسعى لتنقسلني

حتى اختلست حياتي من يلي أجسل

وقد يربط الحديث عن الموت بالأطلال ربطا محكما ، على حد مانعرف من رثاثه للأمين ، فبعد أن تحدث عن قصره الذي أصبح ركاماً ، تحدث عن الموت ــ ممثلاً في قاتله ــ فقال لم يكفسه أن حسز أوُداجَهُ فيح المسدايا بِمُدُّى الجسازر قسد برَّد الموت على جنيسه وطرفه منكسر الناظر :. الخ (١) ومثل هذه النظرة تجدها عند إبراهيم الكانمي :

وعلى كل فقد تغيرت النظرة المموت بعد الإسلام إلى حد ما ، ذلك لأنه شتان بين رثاء خفاف بن ندبة لصديقه حضير الكتائب في الجاهلية ، وبين رثائه لأبي بكر ومع هذا فان الشاعر الأسود كان مفتوح العين دائماً على الموت ، على نحو قول نصيب الأصغر :

أحجناء صبرا كسل نفس رهينة بموت ومكتوب عليها بلاؤها أحجناء أسباب المنايا بمرصل فألا يعجل غدوها فمساؤها أحجناء ان أفلت من السجن تلقني حتوف المنايا لايرد قضاؤها

ولعل هذا راجع إلى أن الحياة من حوله كانت هشة ، وأنه كان يحس دائماً بالخطر ، ومن هنا عاش في حلى أو خوف منه ، فهولم يتحول عنده إلى حقيقة «قد تصبح سامية رائعة أحياناً » كيا لم ينظر إليه على أنه انتقالة من غرفة إلى أخرى (٢).

بل إن الحياة عنده قد تتحول إلى ضرب من العدم ، على حد قول ابن شكلة :

وما المرء من دنياه إلا كهاجع رأى فى غرار النوم أضغاث أحلام.

وكقوله مغنيا للمأمون :

ذهبت من الدنيا وقسد ذهبت مني

هوى الدَّهُوْ بي عنها ووليَّ بها عنيٌّ .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸ - ۱۸۹ .

<sup>(</sup>٢) الشعر كيف نتلوقه : ٤٩ .

فإن أبلك نفسى أبلك نفساً نفيسة

وان أحتسبها أحتسبها على ضن (١)

كما قد تتحول إلى نوع من خيبة المسعى كقول عبدة بن الطبيب : والمرء ساع الأمر ليس يدركـــه والعيش شع وإشفاق و تأميل

والشاعر قد يرثى من على نحو ما فعل عبدة بن الطبيب من فيرى أن من مات لم يقف الموت عنده ، ولكن تعداه إلى قومه :

فها كنان قيس هلكه هلك واحسد ولكنه بنيان قسوم تهدّما..

وقد تضیع الحیاة کلها إذا ضاع رجل واحد علی حد رثاء انکنوك لهمه بن حمیه ، وكقوله نی أب دلف :

إنمسا الدنيا أبو دلف بين باديسه وعنضره فإذا ولى أبو دلسف ولت الدنيا عسلى إثره

.. وعلى قلة شعرهم نراهم قد أكثروا من الرثاء إلى حد أن شاعراً مرحاً كأبى دلامة قد سبب ضيقاً للمنصور لكثرة رثائياته فى المفاح ، وإلى حد أن شاعراً كنصيب الأصغرحين حضر تقسيم خيل شيبة بن الوليد بعد موته أبى أن يأخذ ماعرضه عليه شقيق شيبة ، ثم قال شعراً :

أضمحت جياد ابن قعقاع مقسمة فى الأقربين بلا من و ثمن و رئيم فتسلوا عنك إذا ورثوا وماورثتك غير الهم والحزن

ولعلهم كانوا يجلون فى هذا تنفيساً عن أحرابهم المتراكمة ، وعن إحساسهم الحقيقى ربما يكون إحساسهم الحقيقى ربما يكون خارجها .. وما نريد أن نتهى إليه هو أن إحساسهم بالموت كان حاداً ، وأن هذا الموت يتجول بكثرة فى شعرهم ، وأنهم استجابة لهذه الظاهرة العدمية قد أكثروا الرثاء فى شعرهم .

<sup>(</sup>١) تاريخ المرسل ٣٦٩ .

فهم فى الغالب لم يجربوا الحياة داخل و دائرة الأب ، فقد كانوا يعيشون بحق من صغرهم فى علم خانق وغير إنسانى ، ومن هنا فكأنهم كانوا مطالبين الكثرة مابهم من جروح بالحصول دائماً على ترخيص إقامة داخيل الوجود ، ذلك لأن الحاجز بين الحياة والموت عندهم كان رقيقاً إلى حسد الاختلاط فى بعض الأوقات البائسة ، ولقد تفردوا بأنواع غريبة من الموت ، فهذا مثلا سحيم قبل مقتله يقرب من النار ، ويضرب بالعيدان المحمية على إسته ، وهذا العكوك يخرج لسانه من قفاه ، وأبو نخيلة بعدا قتله يسلخ وجهه ، وأبو عمد بن الياسمين يوجد فى حجرته مقتولاة بطريقة شاذة ، وهذا أبو الحسين أحمد الرشيد يصلب شنقاً ، بطريقة شاذة ، وهذا أبو الحسين أحمد الرشيد يصلب شنقاً ، ومثل هذا الموت نراه فى نهاية سديف . . ومن قبل كل هؤلاء قتل السليك بما يشبه هذا النوع من الموت ، بالإضافة إلى تقطيع أطراف صاحب الزنج .

ولعل هذا النوع من الاقتراب الحميم من الموت يذكرنا بما نجده عند الشعراء الافريقيين من أنهم لايفرقون بين الموتى والأحياء، فالشاعر بيراجو ديوب يسمى الأجداد: الأرواح المرحة، وسنغور إيقول لحبيبته: أشم رائحة موتانا ورأسك فوق صدرى ، كما يقول:

أيها الموتى الذين رفضوا الموت الذين عارضوا الموت أواه أيها الموتى لتحموا سقف باريس

وهاهو ذا الشاعر سيزار يقول عن افريقية :
هناك حيث يكون الموت محبوبا فى بلى
مثل طائر فى موسم اللعب

كما أن لانجستون هيوز يقول :
تذكر دائما
أن الموت هو الطبلة
تدق أبد الدهر (١)

ثم إننا نجد عندهم التفاتاً إلى كل مايذكر بالزوال والموت والقتل، وقد يجعلون من الحامة ، رمزاً لهذا كله، ولانعرف شاعرا في العربية أكثر من هذا إكثار « نصيب الأكبر، وقد استشهد له الآمدى في باب نوح الحائم بالعديد من الناذج ٢٠).

فالإحساس بالموت لا يمكن فصله عن الحياة البائسة للإنسان، وبخاصة حين يكون الإنسان مضيعاً وفاقدا للحلوره ومدموغاً بالسواد، وفاقدا للأمل في العدل الاجتماعي، وحين تكون في الوقت نفسه ثوراته من أجل العدل الاجتماعي قد فوضت ، وصفيت ، وأصبحت عارا يعلق على العدم ، على نحو ماحدث في تلك الثورة المعروفة بثورة الزنيج .

فالإحساس بالزوال لم يفارق الكثير مهم وبخاصة هؤلاء الدين أحدثوا ضبحة فى الحياة كالسليك وابن شكلة وأحمد الرشيد، وقد جاء فى الأغانى شعر مؤثر لسوداء هيجرها زوجها فأسست أن كل شيء قد زال عها فى العالم (٣) ولكنهم حين يتكلمون عن الموت لا يتكلمون عنه بسعادة كبعض الشعراء العدميين ، ولكنهم فى الكثير من شعرهم يتحدثون عنه كعدو ، وكقوة مفروضة على الإنسان ، وإذا كان عنترة فى الحاهلية يقول : و نسبتى سينى ورسحى . . النخ ، فإن النيرة تختلف بعد ذلك على نحو قول ابن أبى فنن :

أرى المنايا على غيرى فأكرهها فكيف أمشى إليها بارز الكنف

<sup>(</sup>١) الإنسان : ١٢١ ، ١٢٢ .

<sup>(</sup>۲) المرازلة ۲ – ۱۲۲ – ۱۰۷.

<sup>(</sup>۲) ج ه س ۲۲۲ .

ولكنا نجد بصفة حامة أن الموت يتجول فى الكثير من شعرهم ، فهو دائم الكدح - فى الزند وفى العصب .

# (ه) الهجاء:

إذا كنا لانرتاح للهجاء بصفة عامة ، وإذا كان هناك من يأخذ على الشعر العربي أنه غاص بالهجاء ، فإن الذي لاشك فيه أن هذا الهجاء يكون مقبولا حين يعبر بذكاء وقوة وعاطفة عميقة « عن سخط الجنس البشرى عامة وعن شرور معينة وأفراد معينين » فالشاعر حين يكون كي يقول لويس ماكنيس – أقرب إلى أن يكون صوت المجتمع الهادئ الحافت وليس مكبر صوت له . . يستطيع أن يكون ضمير هذا المجتمع . يستطيع أن يكون ضمير هذا المجتمع .

وقد تنيه ابن رشيق لهذا الفن فوضع له تقنينا يقول: إن التعريض أهمجى من التصريح لاتساع الظن فى التعريض ، وشدة تعلق النفس به ، والبحث عن معرفته ، وطلب حقيقته ، كيا رأى أن أجود مافى الممجاء أن يسلب الإنسان فضائله النفسية ، وما تركب من بعضها مع يعض (٢)

ومن هذه النقطة ننطلق إلى ماذكره العقاد من أن الشعراء العبيد ف المحاهلية والإسلام لم يشتهر منهم شاعر بالهجاء .. « ولكن من شاء أن يرجع إلى علة و احدة تصدهم جميعاً عن التعرض للهجاء لم يعسر عليه أن يرد تلك العلة إلى اشتر اكهم في الرق، واشفاقهم من التعبير به ، وهو أصبق شيء إلى لسان من يقصدونه بالهجاء والمذمة، فقد كانت الصفات المحمودة عند العرب تلتي جميعها في صفة و احدة هي الكرم ، ويعنون به النسب الحر حين يصفون الرجل بأنه كريم الأحساب، وكانت الصفات المذمومة الحر حين يصفون الرجل بأنه كريم الأحساب، وكانت الصفات المذمومة

<sup>(</sup>۱) الشمر كيف نتلوقه : ۱۹۱ ، ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٢) المهدة : ٢ - ١٤٠ ، ١٤١ . ط1 مكتبة أمين هندية .

عندهم تلتقى جميعها فى صفة واحدة هى اللؤم، ويعنون به النسب المدخول أو النسب الوضيع ، (١) .

وقريب من هذا مايقوله أحمد الشايب حين تعرض للحديث عن النوبيين ، وكيف أنهم لم ينزعوا نزعة أعجمية : • ولعل ذلك إن صح لقلنهم وضعفهم ولعدم وجود ماض لهم بخلاف الفرس الذين شغلوا هذا الجانب (٢).

و نحن ابتداء نذكر أن الشعراء السود لم يكونوا جميعاً من العبيد ، وأن الهجاء يشكل -- كها مر بنا - جانباً من شعر عنترة الذي قدم حتى أمه في صورة كريهة ، كها أن هجاء خفاف بن ندبة لعباس بن مرداس يمثل الملمح الحقيتي لشعره ، وقد مر بنا هجاء السليك لختم ، فإذا سرنا مع الزمن وجدنا ، صحيما يهجو القبيلة التي عاش بها هجاء مرا ، بل يصل به الأمر إلى هجاء نفسه .

فشبهننی كلبا ولست بفوقه ولا دونه إن كان غير قليل بل و جمانا « أبا المسلث : كافورا » يهمجو مدينسة بخارى بطريقة فاحشة .

و يحن نعرف أن قوة الشاعر النجاشي الحقيقية كانت في الهجاء ، و بخاصة إذا عرفنا أنه أذل بهجائه بني العجلان ، وأن الخليفة عمر بن الخطاب قد هدده بقطع لسانه ، ثم إنه كان قاسياً في هجائه لقريش ، وما أكثر ما أرَّق هجاؤه معاوية وقد تنبه ابن بسام لهذا فحين قسم الحجاء قسمين ، استشهد بالنجاشي على القسم الخاص بالاشراف و وهو مالم يبلغ أن يكون سباباً ولاهجراً مستبشماً ، وهو طأطأ قديماً من الأوائل، وثل عرش القبائل، إنما هو توبيخ و تعبير و تقديم و تأخير (٢) ، ، أما ضعف عرش القبائل، إنما هو توبيخ و تعبير و تقديم و تأخير (٢) ، ، أما ضعف

<sup>(</sup>١) بين الكتب والناس ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الشر السياس : ٧٧٧ .

<sup>(</sup>٢) اللشير قدم ١١ عبله ٢ من ٦٣ وما يعلما .

قصيدته فى الرد على كعب بن جعيل شاعر معاوية على نحو ما رأى ابن أبى الحديد، وعلى نحو ماذكر الدكتور يوسف خليف من أنها قليلة الحظ من الأصالة الفنية (١)، فان هذا يرجع كها سبق أن ذكرنا إلى أن النجاشى لم يكن مخلصا لحزب الإمام على، وأنه كان مشغولا بنفسه كعادة الشعراء السود حصره، كعادة الشعراء السود حرم عواصف السياسة التى كانت تسود عصره، ثم إنه من الرواد الذين هجوا الملن وأهلها على نحو مانعرف من قصيدتيه الصاخبتين فى الكوفة ٢١).

ثم هناك انتقام الشاعر لنفسه بالهجاء على نحو مانعرف من هنجاء أبي عطاء السندي لمولاه عنتر حين ادعى عليه الرق بعد العتق .

فإذا تركنا هذا الجانب من الهجاء ، وهذا الجانب الذي يمكن أن نطلق عليه اسم « الهجاء المرح » على نحو ماعرفنا من الفضل اللهبى ، وأبي دلامة ، وجدنا أن هناك جانباً من الهجاء يمكن تسميته بالهجاء السياسي على نحو مانعرف من موقف سديف من بنى أمية ، وموقف ابن شكلة من المأمون ، وموقف أبي عطاء السندى من بنى هاشم ، ودور الفضل اللهبي في المنافرة ، والمفاخرة .. ومن كل هذا ندرك أنه كان لهم دور هام في تعميق فن الهجاء .

ثم إن هناك شعراء ثلاثة، اقتصرت شهرتهم على الهيجاء وهم الحيقطان، و بخاصة فى تلك القصيدة الصاحبة التى فضل فيها الأحباش على العرب، وسخر فيها من مكة وألبيت الحرام، وعرض بغزو الأحباش لمكة، و بهؤلاء الملوك والرؤساء المدين تأبوا على الإسلام، وإذا كان قد احتاط بالنسبة للإسلام فقال:

فأما الذى قلتم فتلكم نبسسوة وليس بكم صون الحرام المستر

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة -- ٢٥٢ ، حياة الشعر في الكوفة ٣٠١ .

<sup>(</sup>٢) مختصر البلدان ١٨٥.

أما الثانى فهو سنيح بن رباح حين راح يدافع عن الزنج، ويفضلهم على العرب، ويذكر بالرجمال العظام من السود. وبتلك المعركة التى قتل فيها الزنج ابن جيفر:

لاقیت ثمّ جمعا جمعا أبطسالا أرأی رماح الزنج ثم طسوالا وربت حسواك شیما وسمخالا و « خفاف » المتحمل الأتقسالا فسرأی بغزونهم علیه خبسالا

والزنج لو لاقیتهم نی صفهسم فسل ابن عمرو حین رام رماحهم ومربطین خیسولهم بفنائهم کان ( ابن ندبة ، فیکم من نجلنسا سل ( ابن جیفر ، حین رام بلادنا

وأما الثالث فهو عكيم الحبشي في قصيدته التي يقول فيها :

ولیلة الفیل إذ طارت قلسوبهم منا النجاشی و ثو العقصین صهرکم

وكلهم هارب موف على قتب وجد أبرهة الحامى أبى طلب

وقريب من هذه النبرة تلك النبرة التي سمعناها فيها روى من شعر في د ثورة الزنج » لعلى بن محمد بن أحمد حين أخذ ينقد الترف المنى يعيش فيه المجتمع البغدادى المترهل .

فهم قد قالوا كلمتهم صريحة وحاسمة حين استثيروا، وحين أحسوا في بعض الفترات بالضغط الواقع عليهم، فهم لم يكنوا عن العرب في شعرهم بأساء مثل هند، وجمل، وأمامة، على نحو مافعل غيرهم من شعراء الموالى، وهم لم يظهروا الولاء ويبطنوا العداء كما فعل مثلا لساعيل بن يسار، كما أنهم لم يلمجئوا مثلا لبعض الأساليب الجبانة كهؤلاء اللين صنعوا الشعر لتنطق به جارية في ذم العرب (١)، فهم قد قالوا كلمتهم بخشونة حين دفعوا إلى هذا دفعاً، قالوها بالتصريح لابالتهريض مخالفين في هذا وجهة نظر ابن رشيق في الهجاء.

<sup>(</sup>١) مروج اللعب ٣ - ٢٠٠ - ٢٠٨ .

والهجاء بهذه الصورة كان نوعاً من الأسلحة التي يشهرها الشاعر الأسود في وجه مجتمعه ، وفي الوقت نفسه كان يعكس هذا الواقع الحزين الذي يعيش داخله ، وكان يشير من قريب أو بعيد إلى أن هناك اختلالا في هذا الحبتمع الذي يحاصره ويضغط عليه ، وبالإضافة إلى هذا كان يكشف عن المرارة التي تملأ نفس الشاعر الأسود.

ومن كل هذا أعتقد أنهم كانوا فى الكثير من شعرهم ، احتجاجا على الحبتمع ، كما كانوا ملكته النقدية .

غير أن هناك ظاهرة واضحة فى شعرهم أشد الوضوح وهى هجاؤهم الأهلهم على نحو مانعرف من حديث عنترة وسحيم عن أمييهيسا، وحديث نصيب الأكبر عن ابن خالة له ، بل عن بناته ، ثم إنا نحس أن عنترة كان يقسو على نفسه وعلى أمه ، وأن سحيما يرى نفسه كلباً حين يقول :

لم أر غيرى حسنا منسذ دخلت اليمنسا كيف تكسون بلسدة أحسن مافيها أنسا ؟

ومثل هذا نجده عند نصيب الأصغر ، وأبي العطاء السندي ، هــــذا معناه أن كل شيء هين عليهم ، ومعناه هذا الضيق الذي يتفجر من داخلهم وكأنهم يحاولون الانتقام من مجتمعاتهم وأنفسهم في الوقت نفسه ر

وفى الوقت نفسه نجد النيالة حند شاعر كعنترة حين يشتم فيجد لمن يشتمه العذر ، وإن كان العذر الذى التمسه موجعاً وجميتاً كذلك ، فقد قال فى معلقته حين بلغه أن حصيناً وهرما ابنى ضمضم يشتمانه ، أويتو عدانه . ولقسند خشیت بأن أموت ولم تدر انشاتمسی عسرضی ولم أشتمهما ان یفعسنلا فلقسند ترکت أباها ..

للحرب دائرة على ابني ضمضم والناذرين إذا لم ألقهما دمي جزر السباع وكل نسر قشعم

فالشاعر هنا يترفع عن السباب، ولكنه مع ذلك يصيب في مقتل :

وقد ذكر الدكتور محمد كامل حسين (١) أن كبار الشعراء فى صدر الإسلام قد أبوا أن يتناول بعضهم بعضاً بما فيهم بالفعل حرصاً على كرامتهم وأن الغرض من الإقلماع لم يكن الحط من قدر المهجو ، ذلك لأن الغرض الأساسي كان التسلية والتسابق والإبلماع فى القول . . ونحن نرى هذا صحيحاً إلى حد أن الفضل اللهبي تفاخر بلونه ، ويمكن أن نرى صحته كذلك فى عهد الأمويين ، ولكن السود كانوا يواجهون صراحة بسوادهم ومن ثم كان هذا التفجر الذي ظهر من شعراء النضب الثلاثة : الحيقطان ، وسنيح ، وحكيم .

### (و) اللح:

اللتى لاشك فيه أن الشعراء السود بصفة عامة لم يشغلوا بالناس فيصفوهم ذلك لأنهم اشتغلوا بأنفسهم ، ولأنهم في الغالب كانوا بعيدين قصور الخلافة ، ثم إنهم كانوا لايتقنون حرفة والشاعر السمير ، وقل مر بنا أنهم يهربون من هذه الحرفة على نحو مامر بنا عند الحديث عن نصيب الأكبر ، وعند الحديث عن أبي دلامة .

ونحن لانسى أن بعضهم كان خارجاً على مجتمعه ، ومضاداً للثبات اللهى يسوده ، وأن بعضهم كان ينسحب من المجتمع ويمارس العزلة بلهفة ، وأنهم في أكثر الحالات لما تكن لهم و نماذج خارجية ها يحبون الوقوف حنسدها ، ذلك لأن نموذجهم الحقيقي هو أنفسهم

<sup>(</sup>۱) منوهات : ۹۸ .

من الداخل ، ومن هنا لم يهتموا بالبطل قدر اهتمامهم بحركة الوجود وتدافعها من حولهم .

فالذى لاشك فيه أن الشعراء السود كانوا على نقيض الشعراء غير السود فى عدم الإقبال على هذا الفن الذى زحم الكلمة العربية ، وكان عاملا من عوامل شحوبها « حقاً إن فكرة التمجيد غزت عقول الشعراء قديماً وحديثاً حتى رأينا من يتعرض للطبيعة «يمدحها » كما يمدح البشر » (١)

وليس معنى هذا أنهم لم يشاركوا فى فن الملح ، وإنما معناه أنهم كانوا أشبه بالغرباء فى هذا العالم ، فمدح عنترة ليس كالمدح الذى نجده عند الشعراء من طبقته ، ومدح نصيب الأكبر أقرب إلى النفسية انشعبية منه إلى مدح المحترفين ، ومدح ابن شكلة سريع وغير قاطع ، ومدح نصيب الأصغر وأبى دلامة كان دافعه الحصول على أكبر قدر من المال ، ومثل هذا الدافع نجده عند نصيب الأصغر وبخاصة حين يقول :

قفوا خبر ونى عن سليان : إننى لميعثر وفه من أهلود ان طالب فعاجوا فأثنوا بالذى أنت أهله ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب

بل نجد بعضهم يمدح كأنه يعتلر سكمحمد إمام العبد.

ثم إنهم كانوا يعتبرون بمقاييس عصرهم من الفاقدين الأحسد الشروط فى هذا الحبال و هو البدء بالنسيب ، ولو فعل هذا الشاعر الأسود لكان مثاراً للضحات فى كل هذا الجزء الذى كان يسلم الشاعر إلى الممدوح .

ونى ضوء هذا نستطيع القول بأنهم قدعملوا على إسقاط هذا التقليد الذى يحتم أن يبدأ الشاعر شعره بالنسيب ثم ينحلر منه بتوفيق أو بغير توفيق إلى المملوح ، وفى الوقت نفسه نراهم لم يشتركوا اشتراكاً تاماً فى إفساد الشعر العربى بهذا اللون الذى احتل رقعة كبيرة منه.

<sup>(</sup>١) دراسة الأدب العربي د. مصطنى ناصف : ١٢٢ .

#### ( ز ) الطبيعة :

إذا كانت الرابطة العميقة المعقدة بين العالم الخارجي و عقل الإنسان هي التي توسى بأروع شعر الطبيعة (۱) . فإنا نجد أن الشعراء السود الأوّل قد اهتمو ا بالطبيعة اهتماماً ملموساً . و يمكن أن نرى هذا عند من اشتغل منهم بحرفة الرحي كمنترة وسحيم ، أو من كانت الطبيعة له هي كل شيء بعد الخروج على المبتمع كالسليك ... فهؤلاء كانت الطبيعة تتنفس من خلالهم، بحيث نحس أنهم يمترجون بها امتزاجا حميا ، و نحن لائنسي في هذا الحبال قول الجاحظ حين تعرض لوصف عنترة الذبنب و في أسمع في هذا المعنى بشعر أرضاه غير شعر عنترة " (۱) .

ورغم هذا فقد نجد الطبيعة مجرد خلفية لحياة المتعة على خو ما رأينا في قصيدة عبدة بن الطبيب التي يقول فيها :

وقد غدوت وقرن الشمس منفتق و دونه من سواد الليل تجايـل إذا أشرف الديك يدعو بعض أسرته لدى الصياح وهم قوم معازيل

وقد نجدها متحدلقة وموصوفة من الحارج فقط على نحو مامر بنا من حديث ابن الياسمين عن الربيع ، وما أقل مايتعمدث الشعراء السود عن الربيع .

وقد نجدها ميتة أو صامتة عند عدد من الشعراء المتأخرين . وقسد نجدهم لايلتفتون إلى الأطلال وما ينبت حولها أو فى داخلها وما ينسكب عليها من الحزن سه باستثناء عنرة - ولكننا نجد أن وقعتهم الحقيقية كانت مع الحيوان .

فإذًا أنحلنا الفرس مثلا وجدنا أن الشاعر يخاصم من أجله امرأته . فها هو عنترة يقول :

لاتذ كـرى مهرى وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجرب

<sup>(</sup>١) الشعر كيف نتاوقه : ٢٢٨ .

<sup>(</sup>۲) الميران ۳ - ۳۹۲ .

وفى قصيدته التي أولها :

طسال الشُّواء عسلى رسوم المنزل بين اللكيك وبين ذات الحرمل

وصف الفرس وصفاً جميلا ، يشرق فيه الحب ، ويتجلى صدق الشعور ، أضفى عليه كل خصال الفرس من حب للقتال وتبختر وإقدام ، ودالله فشبهه بالسكران وأكرمه فلم يذكر أسماء الأعضاء اللائعة ، بل عنقه هاد ، وأنفه مخرج الروح ، وذيله عسيب ، وشعره مبيب » (١) .

ونحن نجد مثل هذا عند السليك حين يتحاث عن فرسه المسمى « النحام » ولكنا بعد ذلك لا بجد هذا اللون من عشق الحيوان ، وإنما نجد الوصف البارع كقول العكوك :

. ونجد كذلك اهتماماً بالناقة كما في معلقة عنترة ، ولكن بمرور الزمن يتحول هذا الاهتمام إلى نوع من الوصف ، كقول نصيب الأصغر :

هي الربيح إما خلتها . . غير أنها تبيت غوادي الربيح حيث نقبل

وإذا كانت الصورة القريبة للناقة أو الفرس « هي صورة الفرد الذي يريد أن يواجه سائر الأشياء ، وهما معا شغل الشاعر العربي في العصر الحاهلي خاصة ، وكلاهما في الحقيقة رمز معقد متنوع الجوانب، وقد يتداخل معناهما أحياناً (٢) » .

إذا كان الأمر كذلك فإنا نعتقد أن وقفة الشاعر الأسود الحقيقية كانت عند الحيوان غير المستأنس ، على نحو ما نعرف من هذا الثور الذي مازال يتحرك إلى الآن في قصيدة سحيم التي يقول فيها :

<sup>· (</sup>١) شمر العلبيمة في الأدب المربي ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) دراسة الأدب العربي ٣٤٦ .

یثیر ویبلنی من عروق کانها ینحسی ترابا عن مبیت ومکنس فصبتحه الرامی من الغوث غدوة فجسال علی وحشیة وتخالسه

أعنَّة خسر از جديدا وباليا (۱) ركاما كبيت الصيدناني دانيا (۲) بأ كلبه يغرى الكلاب الفهو اريا<sup>(۲)</sup> على متنة سبا جديدا يمانيا (٤)

وسواء أكان الثور رمزاً للشاعر كها مر بنا ، أم كن والكلاب تنوشه بمثل الحياة في مواجهة للعلم ، فإن الذي لاشك فيه أنا نجه تعاطفاً بين الشاعر الأسود وبين الحيوانات غير المستأنسة على نحو قصة الثور هذه ، وعلى نحو قصة النجاشي مع الذئب التي مرت بنا ، والتي تشبه و دراما صغيرة » نكتشف منها أنه لم يجرعلي منوال العرب الذين كنارا لا يألفون الذب ، صحيح إن النابغة مثلا وصف ناقته بثور وحشي لا يألفون الذب ، صحيح إن النابغة مثلا وصف ناقته بثور وحشي لا يألفون الناقة وأمعن في تصوير هذا الثور الوحشي .. ثم أرجع اوح ف الى الناقة (ه) » وصحيح إن ثور النابغة يخرج منتصراً ولكن الصورة تختلف عند الشاعر الأسود .

وصحيح إن قصة الدلب هذه نجدها عند الفرردق ، والبحترى . والشريف الرضى ، ولكنا نرى أن النجاشي كنان أقرب إلى الدئب من كل الشعراء الذين تقابلوا معه ...وبالإضافة إلى هذا فنحن لانسي ماقيل من أن طرديات أبي نخيلة سابقة لكثير من فن الطرديات .

وفى ضوء هذا نجد أنه يندر أن نرى فى شعرهم تلك الحيوانات الأليفة واللطيفة التى ترى فى شعر غيرهم كحار الوحش ، والغزلان ، والنعام ، وبقر الوحش .

 <sup>(</sup>۱) يصف الثور بانه يعفر ليكن من البرد والمعلى ، فهر يعفر عن عروق الشهجرة الى منها العلمي الرحل ، ومنها اليابس .

<sup>(</sup>٢) المكنس : بيته اللي يكنس فيه ، وهو الكنائس ، والعبيدنان : الثملب .

<sup>(</sup>٣) الغوث ؛ قبيلة من طيء ، و هم ر ماة .

<sup>(</sup>١) وحشية : يسارة ، السب: شرب من الثياب البيض . (ديوان سميم ٢٩ ، ٢٠)

<sup>(</sup>ه) النابغة الذبياني ١٧٧ .

ولقد كانت الطبيعة هي البيت الصغير الذي يباشر فيه الشاعر وجوده أو ذاته كالسليك، وسحيم. ونحن نرى أن لهم وقفات ذكية في الطبيعة، وأبهم قد أتوا فيها بالمعجز على نحوما نعرف من وصف عنترة للروضة، فمن خلال الشعراء الأول - بحق - نحس بإيقاع الطبيعة، وبألوانها، وبتمو جاتها الحسية، ونحس أبهم حين كانوا يكشفون عها كانوا يكشفون الكثير من أنفسهم، فبعض هذه القصائد كان غاية في ذاته، وبعضها كان جزءا من فكرة كبيرة تشغل الشاعر، صحيح إنهم لم يستخلصوا من علهم الحسوس عالماً آخر غير محسوس، وإن الطبيعة من حولهم كانت فقيرة و عاجزة، ولكنهم استطاعوا أن يعبروا عنها، أو يطرحوا عليها أفراحهم و هم يقولون كلمتهم عليها أفراحهم و هم يقولون كلمتهم الشعرية.

ولكن الإحساس بالطبيعة بعد ذلك قد فقد رنينه في شعرهم ، ذلك لأن الحياة قد تغيرت ، ولأن عالم الرعى لم يصبح هو المسيطر على الحياة ، ولأنهم عرفوا طريقهم إلى الحياة الحديدة بعد أن نشر الإسلام لواءه فوقهم .

صحيح إننا نجدعندهم صوراً متأثرة بعالم الزراعة كما في رثاء خفاف الآبي بكر، و بجد دائماً اهتماماً بالمكان عند هؤلاء الشعراء، ولكنهم بمرور الزمن لم يستطيعوا الاحتفاظ بالحياة الرعوية البسيطة من حولهم، وف الوقت نفسه لم يكونوا طبقة منرفة بحيث تعرف هذا العالم الخملي من أدب الطبيعة الذي رأيناه بعد ذلك عند الشعراء العرب حين امتدت خطواتهم حتى وصلت سنى ثقة سلى الأندلس.

وفى ضوء هذا كانت الطبيعة فى شعرهم مما يستعان به فى الغالب على تكوين القصيدة دون أن تكون هدفاً يسعى إليه الشاعر ، أو واقعاً يسيطر على القصيدة ، وإن كنا نستشى من هذا النصيب الأكبر ، ذلك لأن الطبيعة فى شعره رفافة ونضيرة وفارشة خضرتها وحيويتها على الكثير

أما الشاعر في السودان و فهو مأخوذ بالطبيعة من حوله، حان عليها، متخذ منها أدواته للتعبير ... وغد يلتي عليها الشاعر ذكرياته وأفكاره فيلمس الإنسان تعاطفه معها (۱) و ويصفة عامة نرى أن تناولهم للطبيعة تناول حسى داخل دواثر كونية صغيرة ، وإن كان الاهتمام بالطبيعة هنا ليس معناه الوقوف الحاسم عند الطبيعة الصامتة في الأشياء ، ذلك لأنا نراهم يحدثون ضجة في كل شيء حسى ، يحيث لانراهم في حالة سكون ، وإنما في حالة حركة و ... ومها يكن من إيماننا بأن الشعر الأرقى يتجاوز عالم الحس، ويستشف العالم اللامنظور ويصل إلى وحدة الوجود ، فلنتذكر أن الشعر لاينجح في شيء من هذا ، بل هو لا يتحقق أصلا إلا إذا نجئ في تقييد هذا العالم اللامادي في أشكال عدومة (١٢) ولقد استعلاع الشعراء السود بحق أن يجعلونا نمسك بالكثير من أشكال الطبيعة في يساطة و بلبون تعقيد .

ونحن لا ننسى اهتمامهم الحاص و بالمكان ، وتحديده في شعرهم إلى معد الاستدلال به على ضبط بعض المواقع وتحديد أماكنها على نحو مانعرف من شعر خفاف بن ندية بصفة خاصة .

# (ح) الجهاسة :

المقصود يكلمة الحياسة هنا معناها الحربي Bravoure أى الشجاعة والبأس والضرب والطعان ، وقد اهتم المؤلفون القدامي بهذا اللون من الشعر ، إلى حد أنهم سحبوا كلمة الحياسة و على كل شعر وجاوا فيه قوة وروعة وجزالة وأسرا (٣) » ، وإذا كان هذا اللون من الشعر لايذكر إلا حين يصور الشاعر عواطفه إزاء ممدوحه ، أو بصدد الفخر

<sup>(</sup>١) الشمر الحديث في السودان ٥٧٥ ، ٧٦ .

<sup>(</sup>٢) الشهر الجاهل منهج أي دراسته وتقويم ١ -- ٣٩٩ .

<sup>(</sup>٣) شير المرب ٨ .

بنفسه أو الفخر بآبائه وأجداده (۱) ، فإننا نجد أن الشاعر الأسود يتخذ من هذا الشعر ذريعة ليعلن عن نفسه وسط الحيط القاسى الذي يعيش داخله ، فهو يحول « نحن » إلى « أنا » وهو يتقرب إلى حبيبته بدمه المسفوح على حد قول عنترة :

ولقسه ذكسرتك والرماح نواهل مى وبيض الهند تقطر من دمى وهو لايطلب الغنائم الصغيرة ، وإنما يفعل كما فعل خفاف : تيممت كبش القسوم حتى عرفته وجانبت شبان الرجال الصعالكا

وهو يدخل الحرب غير هياب ، يل إن فى ذهنه أن يميت الموت كما نرنى عند الشعراء الأغربة وهو يقتحم على المؤت باباً بعد باب .

فالحرب لم تكن شغل السادة فقط ، ولكنها كذلك « كانت شغل الصعاليك ومرام الآغربة السود من العائدين، ودأب اللصوص السارين، وشرار الليل ، فصعاليك العرب كانوا يساوون بفروسيهم وخوارق بطولاتهم شجاعة السراة المغاوير (٢) » ولقد أسهم أكثر من شاعر في هذا اللون من الحاسة الذي كان يراه وسيلة للإعلاء النفسي ومحاولة بلما اللون من الحاسة الذي كان يراه وسيلة للإعلاء النفسي ومحاولة بحلب الأنظار إليه، وتأكيداً لشخصيته الفردية في مواجهة الذين يعملون على طمس هذه الشخصية، وكذلك يمكن أن نرى فيها نوعاً من الانتقام على طمس هذه الشخصية، وكذلك يمكن أن نرى فيها نوعاً من الانتقام من المجتمع ، وبخاصة عند هؤلاء الشعراء الحارب من عليه ، بل قد نجد من المناعر شفاء للنفس وإبراء للسقم على حد قول عنترة:

ولقد شنى نفسى وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنر أقدم والحيل تقتحسم الغبار عوابسا مابين شيظمة وأجرد شيظم ذلل ركابي حيث شئت: مشايعى لبتّى ، واحفسزه بأمر مبرم

<sup>(</sup>١) الشمر في ظل سيف اللولة ١٧٤ - ١٧٥

۲۰) شعر (ادا لمرب ۲۰

ولكن بمرور الزمن لانجد الشعراء الفرسان من السود ، بل نرئ أبا دلامة ... على نحو مامر بنا . ببعل من نفسه مضحكاً في ميدان القتال . ثم شهداً روح الفروسية وتتغير نبرة الصدق في التعبير عنها، فبعد أن كانت نسبة الشاعر سيفه كها يقول عنترة ، وبعد أن كان خفاف يتكلم والرمح يأطر متنه ، وبعد أن كان السليك يذعر الإبل بعدوت قتيله ، أخد الشاعر يتكلم عن شجاعة غيره كالهكوك وابن شكلة وانجاشي أو يجعل من الحرب وسيلة للضحك والعبث كأبي دلامة ، أو يؤثر الابتعاد عن المنايا ، لأنه يكرهها على غيره ، فكيف يحبها لنفسه كابن أبي فنن ، وقد يتكلم عن شجاعة زائفسة كدهسه المهد ، أم يذكر أنه وهو يكتب هذا اللون الحاسى من اشمر تفزت قطة من كوة الدار فكاد لبه يطير شعاعاً .

.. وعلى كل فهذا المنفوان الذي كان في الماضي يملأ نفس الشاعر الأسود قلد استحال بمرور الأيام إلى نوع من الوداعة ، وخاصة بعد أن روض أحياناً بعنف في الحتمم .

#### ( ط ) الخمريات :

لقد كان الشاعر الأسود يقبل على متع الحياة الحسية بنهم ، وإذا كنا قد ذهبنا إلى أن سميماً هو الرائد الحقيق و للأدب المكشوف و على الرغم من أن امرأ القيس له باع في هذا ، فإنا نستطيع أن نقول إن محبدة بن الطبيب كان رائدا في الحدريات بحق وأن من جاءرا بعده سكاني نواس سكانوا عيالا عليه ،

لقاء كانوا من قبل طبقة فقيرة لا تستطيع أن تستمنع كمام الاستمتاع بالشراب وما يستتبعه هذا الشراب ، ولكن حين أقبات على بعضهم الدنيا رأيناهم يغرقون فيها هالشمراء المدين سبقوا ابن الطبيب لم تكن لهم وقفة على الحمر كوقفته. ذلك لأنه رأى نفسه في أرض العراق، ورأى أن الحمر هناك لايضيق على صاحبها ، ومع أن دهابه إلى هناك كان من

والكسوب أزهر معصوب بقلته فوق السباع من الريحسان اكليل مبر د بمسز اج الماء بينهمسا حب كعبور حمار الوحش مبزول والكوب ملآن طاف فوقه رَبك وطابق الكبش في السفود مخلول

ولقد كانت الحمر محنة للشاعر النجاشي الذي شربها في رمضان ، وكان أن ضربه الإمام على ثمانين سوطاً ، ثم لما زاده عشرين ، فقال له النجاشي : ما هذه العلاوة يا أبا الحسن ؟ قال : هذه بحر آتك على الله ، وقد كان هذا سبباً في هجائه أهل الكوفة ، ونحن نجد من قول سحيم في حبيبته معرفة بها خاصة حينا يعول :

كأن على أنيابها بعد هجعة من الليل نامتها سلافا مبردا د. الخ وقد مر بنا أن الحمرة كانت المحنة الحقيقية لأبى دلامة ، وأن سبب حبس نصيب الأصغر أنه كان قد بدد بعض أموال الدولة على الشراب ، وقد وصل بعضهم إلى حد الإعجار في وصفها كقول العكوك :

وصافية لها في الكأس لين ولكن في النفوس لها شهاس كان يد النديم تدير منها شعاعاً لاتحيط عليه كاس

و يجد مثل هذا عند ابن شكلة، وعند ابن أبى فنن ، ومانريد أن نتهى إليه أن الريادة الحقيقية فى فن الحمريات كانت لشاعر أسود هو عبدة بن الطبيب ، وأن الحمر قد ظلت بعد ذلك محنة للشاعر الأسود، ومصدر سعادة له ، فقد كانت تنسيهم واقعهم البائس ، وتساعدهم على الهرب من تعقيد الحياة من حولم .. ولكنها فى الكثير من الأحيان كانت غير متاحة لعدد منهم ، خاصة وأنها كانت تحاط بعدد من المتع ماكانت تتاح لأمثالم :

### ( ی ) اغراض اخری :

كثير تلك هي الأغراض الرئيسية للشعراء السود في نظرنا . ومع هذا فنحن لانعدم أغراضاً وفنوناً أخرى ، سواءاً أخذنا بالرأى الشائع من أن قواعد الشعر هي : الرغبة والرهبة والطرب والعضب ، أم أنها كما قال على بن عيسي الرماني : النسيب والمدح والمعجاء والهمز واوصف وينخل النشبيه والاستعارة في ياب الوصف - أم أنها كما قال عبد الخاريم بن إبراهيم النهشل : المديح والهمجاء والحكمة واللهو . .

ولمذا كان قوم قالوا: إن الشعر كله نوعان: مدح و هجاء. و قال أرطأة ابن سهية: والله ما أطرب ولا أخضب ولا أشرب ولا أرغب. ولم أما يجيء الشعر عند إحامهن، فإننا لانعدم وضع شعر آمود داخل هذه الدواثر، بل حتى في الأبواب العشرة التي وضعها أبو تمام في ديوان العاسة ١١٠.

ولكن الذى رأيناه حقاً ملائماً للخطوط الرئيسية لشعرهم هو ماسبق أن وضعناه تحت الأغراض الآتية :

١ - عقاءة اللون . ٢ -. الفقر .

٣ - الحب . ٤ . الموت

٥ -- الحيوساء . ٢ - ، المدح

٧ -- الطبيعسة . ٨ - ١ الحاسة

٩ ٠٠ المعمريات .

۱۱،۱۱، بالإضافة إلى ظاهرتى الغضب والسخط عند الحيقطان، وسنيح، وعكيم، وصاحب الزنج، واللتين نرى الاحتفاء بما فيل عن الذين يمثلونهما حتى لايكون تكرار، ولقلة المروى عنهم جميماً بصفة خاصة.

<sup>(</sup>١) الممدة ١ - ٧٨ ، معلقات العرب ٣٠٢ ، ٣٠٣ ؛ الحساسة .

# ٢ - شعر الشخصية

هذاك من يرى أن الشعر هروب من الوجدان كها انه هروب من الشخصية فالعمل الفي لا يعبر عن شخصية الفنان ، لأنه مجموعة من التفاعلات التي تنتج عن الحبرات و المؤثرات الحارجية التي تفاعلت مع رحقل الفنان ، ثم إن هذه التفاعلات قد لا يكون لها أثر في حياة الكاتب والفنان ، كها أنها لا تتصل بشخصيته من قريب أو بعيد ذلك لأن تقدم الفنان ، كها أنها لا تتصل بشخصيته من قريب أو بعيد ذلك لأن تقدم الفنان لن يكون إلا بالدأب على التضحية الذاتية أي الدأب على عو شخصيته ، ومن هنا يكون المطلوب من الناقد أن يكون اهتمامه بالنص بعيداً عن شخصية الفنان وميوله و نز و اته الحاصة « فالعمل الفني متكامل في حد ذاته ، له كيانه بقدر ماله موضوعيته (۱) »

وعلى كل فشعر الشبخصية لم يظهر ظهوراً واضحاً فى الشعر العربى ، ذلك لأن الشاعر فى كثير من شعره كان يعطى شعره للقبيلة ، أو للنظام ممثلا فى شخصية الحليفة والطبقة العليا من حوله ، ولما كانت هذه الطبقة بيدها الأمر ، وكان الشاعر كثيراً مايطرق أبواب هذه الطبقة ويده مفتوحة ومتوسلة ، فان شخصية هذا الشاعر فى الغالب كانت ضائعة ، ومهتزة . ومحيح إن شعر الغزل والهجاء الشخصى ، والرثاء ، والوصف ... النخ

<sup>(</sup>١) اليوت . د. فائق متى ٢٣ -- ٣٥ .

قد يعبر عن الذات ، ولكنه صار تقليداً مملا بحيث يصعب من خلاله الحكم على « شخصية » الشاعر » و على كل فلقد كانت « شخصية » الشاعر الأسود أكثر ظهوراً من شخصية أمثاله من الشعراء .

لقد كان من المقاييس التى أطلقها العقاد على الشاعر متياس يقول:

« إن الشاعر لابد أن يعرف من شعره ، والعقاد يسمى هذا اللون من الشعر و شعر الشخصية » وهذا المقياس فى حقيقة أمره يعد فرطا عن الصدق ، لأن الشاعر حين يبعد عن التقليد تظهر شخصيته فى شعره على أية حال ، سواء تحدت عن نفسه صراحة ، أو اختفت نفسه وراء خواطر صادقة تعلن عن صاحبها ، وتبين عن خصائمه وآرائه مشاسره! وذات نفسه » فمزية الشخصية . على حد تعبير العفاد إذا كدنت تعتبر فى المقام الأول من الشعر المطبوع ، فإنها بلا شاك توسد بارزة وواضحة عند « الشعراء العبيد ١١) » .

و نعن ان نبد عندم و الشخصية المسوخة ، لأننا نعثر سلى الشخصيات المتميزة عند عنترة ، والسليك ، وسحيم ، ونسيب ، وأبي دلامة ، ولايكون الهييز لهبر د اختلاف المرضوع مع بقاء المنبيعة في القصائد الحنقلة ، بل وتميز بالروح والدلالة والأسلوب ١٢١ فالسو د بخروجهم على الهبتمع ، وبرفضهم له في الظاهر أو الباطن يركزون على والفرد ، لاعلى والنوع وفالفرد عندهم كها هو الحال عندانوجوديين ، والوجود الحقيق ، أما النوع الإنساني فصوره ليست لها حقيقة شارجة عن الوجود ، ومتى كان الفرد الحسوس هو الموجود الحقيق فإنه لاينبني التضمية به من أجل صورة لاوجود لها في عالم الحقيقة .

فالشاعر الأسود في أكثر الأسيان كان يحمل أرمته الخاصة أكثر الما يحمل أزمة الآخرين ، ولهذا نرى عنترة يحول بحسم و نمن ، إلى

<sup>(1)</sup> عباس العقاد ثاقداً . د. عبد الحي دياب ٣٧٨ ، بين الكتب والناس ٧٢ .

<sup>(</sup>٢) بين الكتب رالناس ٧٥ .

\* أنا » ثم إن الشاعر الأسود لم يكن يعيش فى معازل على طول امتداد التاريخ سر إذا استثنينا ثورة الزنج المعروفة سرومن هنا رأيناه يعبر عن أزمته الخاصة ، أو يتصالح معها ، ولقد كان غاية جهده أن يقول سركالسليك :

أشاب الرأس أتى كسل يسوم أرى لى خالة وسط الرجسال يعسز على أن يلقين ضيا . . ويعجز عن تخلصهن مالى

أو يتحدث عن أسرته كها فعل نصيب الأكبر، أو يتحدث عن أمه كها فعل عند الأسود بصفة عامة فإننا كها فعل عند أما التعبير عن قضية الإنسان الأسود بصفة عامة فإننا لانجدها عند الشعراء السود، قد نجد لها ظلالا فقط سـ تحت دافع كها رأينا عند الحيقطان وسنيح، وعكيم.

ولعل هذا راجع إلى حالة التصالح التي كانت تعقد بين الشاعر ومجتمعه متى نبغ ، بالإضافة إلى أن الحبتمع العربي والإسلامي لم يكن يسخر من السود كمجاميع من الناس ، وإنما كأفراد ، سواء أكانت هذه السخرية عن غضب أم عن تفكه .

ثم أنمًا لا نجد عندهم محاولة للعودة إلى مسقط الرأس ، أو الانسلاخ من المجتمع - كما كان الحال عند الشعراء « الزنوج » فى فرنسا - وإن كنا نجد عندهم محاولة للتنقيب عن النفس ، و محاولة للهبوط إلى الداخل ، فموقفهم فى الغالب ، وقف إنسان منحن على ذاته فكأنه إلى الداخل ، فموقفهم فى الغالب ، وقف إنسان منحن على ذاته فكأنه إلى حد ما ... « نرجسي » ينظر ، إلى نفسه حين يرى . . ينظر كي أيرى نفسه وهو ينظر ذلك أن الشاعر الأسود كثيراً ما كان يجد أمنه فى الداخل أكثر مما كان يجد فى خارج نفسه وفى ضوء هذا كانت تتحدد الكثير من قسماته .

وعلى كل فهم حين يتكلمون عن أنفسهم يتكلمون عن السود من أمثالم ، وقد تعرض سارتر للشعراء السود المعاصرين فقال : « ولسوف أسمى هذا الشعر بسه « الأورف » لأن هبوط الزنجي الذي لايكل

إلى أعاق ذاته ، يذكرنا بأورفيوس ، وقد ذهب يطالب باوتون بأوريدس (١) ، .

وعلى كل فإذا أدركنا أن « الفردية » غير « الشخصية » وأن شعر الشخصية كل يظهر نى التجارب الذاتية يظهر فى التجارب الموضوعية ، أدركنا أن « شعر الشخصية » يتحقق أكثر مما يتحقق عند الشاعر الذى يدركنا أن « مزايا الحس ، والاشك فى أن مزايا الحس سمة من سات الشاعر الأسود .

فها يؤرثر حقاً في مجال الشعر هو هذا الشعر الذي يصدر من أعماق الإنسان الفردية وأكثرها « شخصية » فالمطلوب من الشاعر أن يكون ذاته ، وفي ضوء هذا تكون القصيدة إظهاراً فريداً للشخصية .

وإذا كان هناك من لاحظ أن شخصية انشاعر لا يمكن العثور عايها في الشعر الجاهلي يصفة عامة ، ذلك لأنها اندعجت تماماً في القبيلة على نعو مانعرف من معلقة عمرو بن كلثوم (٢) . فإن الذي لاشك فيه أن هناك فرقاً بين هذه المعلقة ومعلقة عنترة ، وهناك دائماً ، فرق فيما يتصل بالتعبير عن الشخصية بين شعر الشعراء السود وشعر غيرهم .

ولعل مما ساعدهم على هذا أن العمل الفنى هو بمعنى من المعانى تحرير الشخصية ، إذ تكون مشاعر نا ، بصورة طبيعية ، مكبوته مضغوطة ، أننا نتأمل عملا فنياً فنشعر بشي من التنفيس عن مشاعر نا ، بل إبنا لانشعر بهذا التنفيس فحسب ، والتعاطف نوع من التنفيس من المشاعر، ولكننا نشعر أيضاً بنوع من الإعلاء والعظمة والتسامى (٢) ، وفى كل لعة آثار الموظيفة التنفسية كالعبارات والجملة التي تستعمل دون هدف معين (١٠) .

<sup>(</sup>١) مواقف ٢ - من ٨٩ .

<sup>(</sup>٢) مُسعى الإسلام ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) من الفن : ١٥٠ ٥٠ . ٥٠ .

<sup>(1)</sup> طرق تنمية الألفاظ د. إبراهيم انيس س ع ٢٠٠٠

والمدى لاشك فيه أن مشاعر الشعراء السود كانت مكبوتة ومضغوطة ، وأنهم كانوا ينفسون عن أنفسهم بما يقولون من شعر ، ومن هنا يمكن القول بأن الشاعر « يستشفى » حين يقول الشعر ، ثم إنه فى فترة توهجه يفجر أشياء كثيرة تقيم فى نفسه دون إدراك لكنهها ، ومن ثم يمكن أن تتحول القصائله إلى « عدد من الشفرات » يمكن تقديم ترجمة لها . . . ومن هذا وغيره يمكن أن نعثر على ما يسمى « شعر الشخصية » حتى حينما ينعرض الشاعر النموذج من الناس فى الجهاعات العامة يجب أن ينفله منه إلى أفراد الناس سعلى حد تعبير العقاد م شخصية لها استقلالها عن سائر الشخصيات ، فالشاعر يجب ألا يكون كالشركة تقدم ملابس مائر الشخصيات ، فالشاعر يجب ألا يكون كالشركة تقدم ملابس المحصر جميعاً فليس أمامنا غير وزير واحد تتكرر شعراء المعصر جميعاً فليس أمامنا غير وزير واحد تتكرر شمائله وأعاله فى كل قصيدة بمختلف العبارات والأساليب ، وإذا تغزل مائة شاعر فى معشوقاتهم فالمحاسن الخبوبة واحدة فى جميع هؤلاء مائة شاعر فى معشوقاتهم فالمحاسن الخبوبة واحدة فى جميع هؤلاء المعشوقات . . فلابد من علاقة حاصلة ، أو واقعة محدة » (١) .

ثم إنه يجب أن نذكر هنا أنهم - لظروفهم الخاصة - قصروا فى « الرواية » عن الآخرين ، والتى يراها مثلا القاضى الحرجانى ضرورية ، وما أكثر الشعراء اللمين كانوا رواة لشعراء (٢) . ولعل هذا كان وراء ظهور شخصيتهم . . .

ونحن لاننسى أن و الأنا » عند بعضهم قد انسحقت وتحولت إلى ما يمكن تسميته و اللاأنا » و بخاصة عند الشعراء المقلدين والمستأنسين كأبي المسك كافور ، وابن الياسمين وإبراهيم الكنائمي ، ولكن الصورة أن العامة لشعر السود توضيح أن كثيراً من شعرهم يمكن أن يوضع تحت عنوان و شعر الشخصية » .

<sup>(</sup>١) دراسات في المذاهب الأدبية والاجتماعية ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) الوساطة ١٥.



## ٣ - المواقف

أطلق ١ . ١ . رتشار در اسم المواقف على تلك الضروب من النشاط الصورى ، والشروع فى الفعل أو تلك النزعات إلى الفعل ، ثم ذكر أن النقاء قد أهمل هذه الناحية من التجارب ، وهى هذه الناحية التي تعفل بالشروع فى الفعل ، والإثارة الطفيفة للنزعات ، والتهيؤ للقيام بفعل معين دون غيره لا ومع ذلك فمعظم مافى آثار الشعر من قيمة لا يمكن وصفه إلا فى حدود الموقف والتوفيق والتوازن بين الموافع وإذالة التوتر والتغبارب فيا بينها محيث يضفى كل دافع على الأخر حياة وغيى (١) » .

وعلى كل فكلمة « الموقف » من الاصطلاحات الفلسفية الحديثة ، والمعنى اللي تدل عليه هو علاقة الكائن بالبيئة التي يعيش فيها ، وعلاقته كللك بالآخرين في وقت ومكان محددين .

فالموة في كشف للإنسان عما يحيط به من أشياء ومخلوقات ، سواء أكانت وسائل لحريته ، أم عوائق في سبيلها ، وموقف الإنسان لايمكن أن يتحدد إلا بمشروع يقوم به ، غاينه أن يغير من حالته الحاضرة وسط العديد من العوامل التي يجب أن يتجاوزها « فالموقف يتألف من

<sup>(</sup>١) مبادىء النقد الأدبى ١٦٥ ، ١٦٥ .

عوائق ، ومن مقاومة لها فى وقت معاً ، وبه يكون الإنسان فى تغير تبعاً لمشروعه ، وما يبذله من جها، فيه ، وفيه يتحقق وجود المرء عن طريق العمل والصراع ، بوجوده فى حالة ما ، وتجاوزه هذه الحالة فى آن . . فها الوجود الإنسانى فى المشروع سوى وجود فى موقف (١) ، .

من هنا نعرف أن الموقف غير الموضوع ، باعتبار أن الموضوع هو المادة التي تتنوع أشكالها بوساطة الكتاب والشعراء ، أما الموقف العام فيكتسب طابعاً محدداً ، ولكي يتحدد الموقف العام يستلزم وجو د إنسانية تتحرك بطموحها نحو غاية خاصة ، وفي الوقت نفسه تح ص على الحصول على خير ، أو تعمل على تجنب شر .

وفى هذا الإطار يمكن أن نضع عنترة وهو يسعى إلى الحرية وسحيا وهو يهرول إلى اللذة ، ونصيباً الأكبر وهو يعمل على تنوير أهله ، وسديفا وهو يدب إلى الثار ، وابن شكلة وهو يندفع للاحتفاظ بالخلافة وكذلك أبا الحسن أحمد الرشيد ، بالإضافة إلى هذا السعى الحثيث إلى المال كما نرى عند كثيرين ، في طليعتهم أبو دلامة ويمكن كذلك أن نضع في خذا الإطار السليك وهو ينو د الموت عنه . وكذلك العكوك في انفترة في خذا الإطار السليك وهو ينو د الموت عنه . وكذلك العكوك في انفترة الأنجيرة من حياته .

لقله كانت هاك قوة إنسانية تتحرك، وقوة أخرى منافسة لها تعوقها عن الحركة ومن هنا كان يحتمم الصراع، ولقله تمثلت القوة التي تناوئهم في المجتمع من حولهم، فكل مهما قله قطب في وجه الآنخر ... أو رفع السلاح!

والى جانب هاتين القوتين توجد تلك القوة الثمالثة التي تمثل الملير المطلوب أو الخطر المرهوب، وهي حينتذ تكون بمثابة وقطب الصراع (٢) وقد تتمثل هذه القوة في حبيبة كعبلة، وقد تكون مثالا مجرداً كالحرية.

<sup>(</sup>١) الأدب المقارن ٢٨٩ ، ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢٩١ .

وعلى كل فكلها ارتفعت درجة التحدى ارتفعت قامة الرجال الذين يردون على هذا التحاس ، ولقد كانت هناك ... بحق ، مأساة شريرة فرضت نفسها على هؤلاء الشعراء ، ومن هنا توفرت أوضاع الصراع ، وكان لابد من الحركة ومن الاصطدام، ومن كلمة جديدة يقولها هؤلاء الشعراء سواء أكانت صارخة أم هادئة . إنهم في هذا الضوء يختلفون عن الشعراء الملحو ارج الذين طرحوا وراءهم العصبية القبلية والجنسية وأصبحوا مذهبيين على نحو مانعرف من الشاعر عمرو بن الحصين الذي نسى فارسيته - وشعو بيته من أجل وجهة النظر التي اعتنقها .

وهم يختلفون عن شعراء الشيعة الذين لم يفرغوا لمذهبهم « فاشتغلوا بغيره من المدائح والأهاجي والتكسب بالشعر حتى تحول الكميت أموياً يدعى الأخذ بالتقية ، وابن الرقيات شاعر الزبير يين ترضى عبد الملك عجبة أنه قرشى ، وكانت كثرة الأمويين مرتزقة تجرى وراء المال » (١)

ومع أن الاختلاف مع الشعراء السود ليس حاسما ، إلا أن الذي لأشلث فيه أن موقف الشاعر الأسود يختلف عن موقف غيره ، ذلك لأن قضية سواده لا يمكن الاختلاف عليها، ولأن المجتمع سواء أكان مغاضباً أم مشفقاً ، أم راضياً فإن الشاعر الأسود كان يحس - وفقاً للظروف - أن نظرة المجتمع إليه ليست سوية ، أو حانية ، أو متوددة ، وخاصة أن نظرة المجتمع إليه ليست سوية ، أو حانية ، أو متوددة ، وخاصة أنه كان يحس أنه ضيف على بعض المجتمعات وليس جزءاً من نسيجها .

ولقله تنبه « فرانز فانون » إلى أن شعر السود هو شعر مواقف ، وكان فيا قاله عن هذا الشعر : « إننى لم أجله في هذا الشعر موقفي فقط ، ولكنى وجلمت فيه نفسى أيضاً ، إننى أحس أن في نفسى روحاً في ضمخامة هذا العالم واتساع آفاقه ، روحاً في عمق أعمق الأنهار ، إن صدرى يكبر ويتسع حتى يصل إلى النهاية » (٢)

<sup>(</sup>۱) تاريخ الشعر السياسي ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) الإنسان : ٢٠٠٠

وفى ضوء هذا تجد الكثير من شعرهم يبدو ه رد فعل ، للحياة المفاضية لم ، ومن أهم من نجد فى شعرهم هذه الظاهرة الشعراء الثلاثة الدضرين : الحيقطان ، وسنيح ، وعكيم ، كما نجد المرارة والألم عند الكثير بن الدين يتعون واقعهم ، ولكنهم لايستطيعون تغيير د ، حلى حد قول الشاسر فلحس الأسود :

واولا عُسَرِین فی من حبشید یر وبعد السری فی کلطخیاء حنیدس و علمت بانی خیر عبد لنفسه . . و آیضربنی فسر دا ولوکان منفر دا تی

یرد ایاق بعد حتول مجرام و بعد طاوعی منظراماً بعد غرم و آذاك عندی مغنم آی مغنم . . شیش آن اللیث غیر مقلم ای ا

<sup>(</sup>١) الحماسة البصرية ١ -- ٢٥ .

## ٤ ـ الانفعال

ذكر أحمد الشايب أن كلمة Emotion تقابلها في العربية كلمة انفعال ، وأن المعاجم الانجليزية تفسر كلتا الكلمتين بالأخرى ، فتضع أمام Emotion حين تفسرها كلمة Sentment ثم ذكر أنه يؤثر كلمة الماطفة على الانفعال لشيوعها في الدراسات الأدبية ولقربها من معنى الانفعال ، ثم إن كلمتيهما ظاهرة وجدانية كها هو معروف في علم النفس (١) .

وابتداء ، نحن نجد النقاد العرب قد ذهبوا فى تقسيم العواطف الأدبية إلى قسدين : أحدها ذكر الانفعالات وما تنتجه من فنون كقولهم قواعد الشعر أربع : الرغبة و تنتج المدح والشكر ، والرهبة و تنتج الاعتدار والاستعطاف ، والطرب و ينتج الشوق و رقة النسيب ، و الغضب و ينتج الهجاء والتوعد والعتاب . والثانى أن يذكر وا الفنون الأدبية مع ملاحظة ما يعثت من عواطف أو نشأ عنها من انفعالات كقولهم الشعر نسيب ومد و هجاء و فخر (٢) :

وعلى كل فنحن نؤثر كلمة الانفعال على العاطفة ، لأنها تصلق على شعر السود أكثر مما تصلق كلمة العاطفة ، ولأن كلمة

<sup>(</sup>١) أصول النقد الأدبي : ١٨٠ .

۲) الأسلوب ۲۰ ، المناة ۱ - ۷۸ .

الماطفة تقترب من الرقة والنعومة وهذا يبعدها إلى حد ما عن تجربة الشاعر الأسود .

والانفعال في الحبال الذي نعصد إليه لا يمكن أن يكون عبر دخلط .

أو عبر د اضطراب . ذلك لأنه فعل واع ، و من هذا يكرن الانفعال له معنى ، وفي الوقت نفسه يلل على شيء ، فهو نوع من العلاقة بين كياننا النفسي والعالم « وهذه العلاقة . أو بالأحرى الوسمي الذي الدي هم هيكل منتظم قابل ليس بمثابة صلة مختلطة بين الأنا والكون ، بل هي هيكل منتظم قابل للوسمة » (۱) فالوعمي الانفعالي هو في مبدأ الأمر شيء يعيي العالم ، ووراء هذا الرعي إدر الشحسي ، شم إن هذا الانفعال يعود في كل محظة إلى موضوعه ، يعود ليستسد بقاءه منه « والآن نستطيع أن نههم ماهو الانفعال ، إنه تحويل العالم ، فحين تصبيح الطرق المحلفة شديدة المسهوبة أو حين لانري أي طريق ، لانستطيع عند ذلك أن نبقي في سنلم ملح وصعب إلى هذا الحاء ، وإذا كانت جميع الطرق مسدودة ، فمن الواجب أن نفعل شيئاً رغم ذلك ، عندائد نحاول بأن نفير العالم ، أن نعيش كالواحب لو كانت علاقات الأشياء بممكناتها غير منظمة بو العطة مناهج حتمية ، يل هي منظمة عن طريق السر » (۱)

ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن كل تجربة انفعالية تتمير بصفتين أساسيتين : أولاهما استجابة تسرى فى أعضاء الحساء تنشأ عن طريق الأجهزة التعاطفية ، والثانية نزوع نحو فعل من نوع محدد، أو من يجموعة من أنواع محددة (٣) . فإذا أدركنا أن الانفعال من كما بقال ، شيء زنجي (٤) أدركنا أن شعر السود شعر انفعال في أكثره ، فهو ارتماشة القاب ،

<sup>(</sup>١) نظرية الانفمال . سارتر . ترجمة هاشم الحسيق ٢٤ ، ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) نظرية الانفمال : ١٨ ، ١٥ .

<sup>(</sup>۲) مبادی النقه : ۱۵۲ .

<sup>(1)</sup> الأدب الأفريق الأسيوى الداد ١ مارس ١٩٦٨ .

و هو الاستجابة السريعة ، وما يعنى الشاعر الأمود فى المقام الأول هو أن يعبر عن ردود الفعل التى تقابله فى الحياة ، وفى الوقت نفسه التعبير عن كرامته على نحو مارأينا من تلك الانفجارات السريعة عند الحيقطان وعكيم وسنيح ، وعلى نحو مانرى عند عنترة والسليك والنجاشي .

وإذا كانت هذه الانفعالات يمكن وضعها تحت عنوان الانفعالات الشخصية ، فإنه يمكن وضع بعض شعرهم تحت عنوان الانفعالات الأليمة أو المدمرة ، على نحو ماعرفنا من دخول سديف على السفاح ثم قوله :

لايغسرنك ما ترى من أنساس إن تحت الضلوع داء دويسا فضع السيف وارفسع السوط حتى لاترى فسوق ظهر هسا أمويا

فهذا الشعر قد بعث فى نفس الخليفة حقداً قديما ، ريما كان قد ضعف أو مات ، ومثل هذا نجده بصفة خاصة عند الفضل اللهبى ، والنجاشى .

ثم إن هناك الانفعالات ذات الطابع الإنسانى التى تكسب الشعسر صفة الحلود كبكائية أم السليك فى رثاء السليك ، وككثير من شعر نصيب الأكبر ، وبخاصة تلك القصيدة التى أولها :

كــأن القلب ليلة قيل يغدلى بليك العدامزية أو يدراح

ومثل حديث نصيب الأصغر إلى ابنته في السجن . ومثل حديث ابن أبي ذنن لابنه حين سره مارأى منه ، وساءه مايرى الابن منه .

و نحن نجد المقاييس العاطفية أو الانفعالية يمكن أن تحقق فى شعرهم ، فصدق الانفعال أو صحته يمكن أن نجده فى شعر حنترة ، وقوة الانفعال أو روعته يمكن العثور عليها فى شعر السليك ، وثبات العاطفة أو استمر ارها لانخطئها عند سحيم ، وتنوع الانفعال أو شموله من اليسير الاستدلال عليه فى شعر العكوك ، وسمو الانفعال أو درجته يوجه فى شعر نصيب الأكبر .

ومن الملاحظ أن حدة الانفعال عند الشعراء السود . وعدم التحكم الكامل لروح التوارن فى بعض الأعال ، يمكن القول بأنه لم يعطهم تماما خاصية المتأمل فى الشعر ، وذلك أنهم كانوا يدركون الحياة من حولهم إدراكا مفاجئا ومباشراً ، ومن هذه «العسامة » التى تشمل انفعاله يتفهج شعره ، وتأخذ كلاته شكلا وإيقاها .

ولعل من المفيد هنا أن نذكر ١٠ قاله إليوت من أن مهمة اشاسر تقتصر في عدم الإتيان بالانفعالات الجديدة ، وإنما في الاستمهال العادئ لهذه الانفعالات و وهو في صياغها شعراً إنما يعبر عن الأحاسيس التي لاتقتصر على الانفعالات الواقعية على الإطلاق ، وستة دى الانفعالات التي لم يختبرها من قبل نفس الغرض المنشود كتلك المألوفه ، وحلى دلك فإننا نعتقد أن القول بأن الشعر هو الوجدان الذى نسترجمه في هدوء ، هو منطوق غير صحيح و فالشعر ليس انطلاقا الوجدان بل هروبا منه ١١ ع

وعلى كل يمكن الفول بأنهم لم يتعاملوا كثيراً مع الحقائق الجهالية ، ولم يقفوا عالم التعلاريز التي أثقلت كاهل الشعر العربي ، وفي الوقت نفسه نراهم قد عبروا بصدى عن «الروح الشعبية » في الحياة العربية ، دلك لأنهم كانوا بعيدين عن الحالماقة ، وكان أكثرهم فقيراً ومشدوداً إلى ضروريات الحياة ، ومن هنا لم نر في كثير من شعرهم المقدمات العللية ، أو الحوليات ، كما لم أعد في شعرهم الغموض أو الثرثرة المترقة ، أو القصائد الطويلة كعلوابير الجيش ، ذلك لأنهم استفظوا دائما بهذا الانفعال الحي المنى يفجر الكلات ويعولها إلى فعل . .

<sup>(</sup>١) اليوت ٢٤٣ ، ٢٤٤ .

## ٥. - الغيال

لقد كان نقاد المدرسة الكلاسيكية يهاجمون الخيال بعنف ، ويرون أنه « ملكة فوضوية » لاتراعى قانوناً من القوانين ، كها أنه يدفع إلى الهذيان والحنون باعتباره لايخضع لسلطان العقل ... أما نقاد المدرسة الرومانتيكية فقد اهتموا به ، وأكدوا أهميته في الشعر ، فهم لايجدونه مجرد ملكة من المفيد استخدامها في الشعر ولكنهم يجدون فيها طريقاً للوصول إلى الحقيقة ، ومعنى هذا أنهم أحلوا ملكة الخيال هذه محل العقل الذي يحتكم إليه الكلاسيكيون . (١)

أما الحيال عند المدارسين العرب فيستعمل كثيراً للإشارة إلى النهويم والترجيم حيث نفتقر إلى قدر معقول من التحدد كما يستعمل للتعبير عن شطح المبالغة ، ومجافاة الحقيقة ، وتتكب التجربة ، واقتناص شوارد الأوهام (٢) .

اويذهب ا . ا . رتشاردز إلى أن للخيال على الأقل ستة معان تستخدم في المناقشات النقدية على النحو الآتي :

 ١ -- أكثر هذه المعانى شيوعاً -- وإن كان أقلها أهمية -- هو توليد صور واضحة .

<sup>(</sup>۱) کولردج . د. محمله مصطل پلوی ۷۹ ، ۸۰ .

<sup>(</sup>٢) در اسة الأدب العربي د. مصطنى ناصف ٨٤ .

٧ - غالباً لايقصد بالخيال أكثر من استخدام لغة الحاز .

٣ - هناك معنى ضيق للخيال يوجمه حينها يقصد به تصور الحالات
 المذهنية للغير عن طريق المشاركة الوجهانية .

 ٤ -- هناك معنى آخر هو الاختراع أو الجمع بين عناصر لا رابطة بينها عادة .

م يقصد ، كالملك الجمع الملائم بين أشياء يظن الناس عادة أنه
 لار ابطة بينها .

٣ -- أما المعنى الأخير فهو هذا المعنى الذي اهتدى إليه كو ار دس ١١٠

وقد تنبه كو ار دج إلى وجود ماساه ملكة الخيال حين كان يصني إلى الشاعر وردث و ورث و هو بلتى إحدى قصائده ، فقد وجد في ها ه القصيا-ة مالم يجده في كثير من الشهر من قبل ، و من هنا ظهر ت له مو هبة الشاعر و في القدرة على تكييف مايلاحظه من الموضوعات ، و في الجمع بين الملاحظة الدقيقة و الخيال الأصيل ، و بين الإحساس العميق ، والفكر الثاقب ، كما تظهر في قدر ته على خاق جو أو نغم خاص ، نشره حول الأحاداث و المواقف و الأشخاص التي تتكون منها القصيدة ، و في قدر ته على خام غلالة من المثالية عليها جميعاً ، بحيث إن الشاعر تمكن من إز الة ماوضعته العادة من حبجب بين الناظر و بين هذه الأحاداث و المواقف و الأشخاص فبررت حقيقها أمام عينيه جديدة "كل الجدة (٢) ه.

ومن ثم انتهى إلى التعريف انشهير للخيال فقط: 1 إنى أعتبر الخيال إذن إما أولياً أو ثانوياً فالخيال الأولى هو في رأبي القوة الحيوية أو الأولية التي تجعل الإدراك الإنساني ممكناً ، وهو تكرار في المقل المتناهي لعملية الخلق الخالدة في الأنا المطلق ، أما الخيال الثانوي فهو في عرض صدى

<sup>(</sup>۱) مهادی، النقد ۲۰۹ سه ۲۱،

<sup>(</sup>۲) کولردج : ۸۱ .

للخيال الأولى ، غير أنه يوجه مع الإرادة الراعية وهو يشبه الخيال الأولى في نوع الوظيفة التي يؤديها ، ولكنه يختلف عنه في الدرجة ، وفي طريقة نشاطه ، إنه ينديب ويلاشي ويحطم لكي يخلق من جديد ، وحيما لاتتسني له هذه العملية فإنه على أية حال يسعى إلى إيجاد الوحدة ، وإلى تحويل الواقع إلى المثالى ، إنه في جوهره حيوى ، بيما الموضوعات التي يعمل بها - باعتبارها موضوعات .. في جوهرها ثابتة لاحياة فيها ، أما المتوهم فهو على نقيض ذلك ، لأن مياءانه المجلود والثابت ، وهوليس إلا ضرباً من الذاكرة تحرر من قيود الزمان والمكان ، وامتز ج وتشكل بالظاهرة التجريدية للإرادة التي نعبر عنها بلهظة « الاختيار » ويشبه المتوهم الذاكرة في أنه يتعين عليه أن يحصل على مادته كلها جاهزة وفق قانون تداعي المعانى » (۱) .

ونحن لانسى هنا رأى عبد الرحمن شكرى فى التفرقة بين الحيال Imagination والوهم Faniy فقد ذكر أن التخيل هو أن يظهر الشاعر الصلات التى بين الأشياء والحقائق ، ويشترط فى هذا النوع تعبيره عن حق ، أما التوهم فهو أن يتوهم الشاعر صلة ليس لها وجود ، وهذا النوع يغرى به الشعراء الصغار (٢).

من كل هذا نرى أن الحيال الأول يشترك فيه كل الناس في عمليات المعرفة ، أما الحيال الثانوى وهو خيال الشعراء فيوجد مع الإرادة ، وإذا كان الأول خلاقاً بمعنى أن الناس عن طريقه يقابلون بين ذواتهم وبين العالم الحارجي و يجعلون من العالم الحارجي موضوعاً للواتهم .. فان الثانى خلاق كذلك بمعنى أنه يخلق إنتاجا فنياً حياً ، والفرق بين هذا الحيال والتوهم هو أن الأخير لايوجد ولاينتج إنتاجا حياً ، بل تبقى المادة التي

<sup>(</sup>١) في الأدب الحديث ٢ - ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٨٨ ، ٨٨ .

يعمل بها جزئيات باردة من غير حياة ولقد كان من أهم نتائج هذه المظرية النظر إلى الشعر لا على أنه وسيلة للتسلية واللذة ، واكن على أنه وسيلة من وسائل تفهم الحقائق وتقييمها (١) ،

وهكذا نرى أن نظرية الشعر فى جوهرها تعنى بالتمجربة الخيالية (٢) ونرى أن وظيفة الشعر الكبرى -- كما يقول سنتيانا ، هى اللمجوء إلى مادة التمجربة ، والإمساك بحقيقة الحواس والحال الكامنة تحت سطح الأفكار التقليدية (٣) .

وقد ذكر النقاد من أنواع الحيال ، الحيال الابتكارى ، والحيال التأليفي ، ثم هذا النوع المنتى التأليفي ، ثم هذا الخيال البيانى أو التفسيرى ، وهو هذا النوع المنتى يغلب على الأدب العربى ، فهو يصور الأشياء على أساس الإضافة إلى أشياء أخرى تقويها وتظهرها ، من تعينا سلى ذلك بالفنون البلاغية المتوارثة (١) ، ذلك لأن الحيال هذا يقوم على الأفكار العربية ، ويستمد بقاءه منها ، أما استخدامه ، أى الحيال - طريقاً من طرق الإقناع النفسية والكونية بتصويرها في صور متكاملة فشيء لم يعرف كثيراً في الشعر العربي .

وقد علل العقاد لهذا بقوله: « إن انساميين قد نشئوا في بلاد صاحية ضاحية ليس فيها مايخيفهم ويدعرهم ، فقويت حواسهم ، وضعف خيالهم ، ومن ثم كان الآريون أقادر في شعرهم على وصف سر اثر انفوس ، وكان السامينون أقادر على تشبيه ظواهر الأشياء ، وذلك أن مرجم الأول الإحساس الباطن ، ومرجع هذا إلى الإحساس الظاهر ، فالأدب المربي أدب سام يجيد فيا يتصل بوصف المسائل الحسية الظاهرة ، ويضعف

<sup>(</sup>۱) کولردج ۸۸ .

<sup>(</sup>٢) الشمر والتأمل . روستر يغور هاملتون ترجمة د. محمد مصملني بدوي ١٩ .

<sup>(</sup>٣) في الشمر الأوربي المعاصر . د. عبد الرحمن بلوى ١٢٤ .

<sup>(</sup>٤) أصول النقد الأدبي ٢١٠ وما بعدها ، في الأدب الحديث ٢ ــ ٧٤٨ .

فى تخيل الأشياء ، وفى الناحية التركيبية للخيال » (١) وهذا الكلام ليس على إطلاقه (٢) .

صحيح إن الشاعر الأسود يحلل العناصر ، وبعيد تشكيلها باعتبار العالم المنظور لايخرج عن كونه « مخزن صور ورموز » وباعتبار الحيال هو الذي يعطيها قيمة ... ولكنه كان يتحرك دائماً في دائرة العالم الحسي ، أما تباوز هذا العالم إلى عالم جديد كل الجدة ، وأما كونه يستطيع أن يضاعف من روحانية هذا العالم فشيء كان من الصعب تحقيقه ،

ومع هذا فقد أجاد بعضهم فى تقديم لوحات عن الطبيعة ، وربط بين المشاهد وما توحى به من انفعالات ، وكان قادراً على إبراز المعانى ، وإحداث نوع من الجدة فى الصور البيانية، على نحو مانعرف من وصف عنترة للروضة ... هذا الوصاف الذى يقول فيه :

جسادت عليه كل بكر حرة فتركن كل قرارة كالدرهم معملة وتسكساباً فكل عشية يجرى عليها الماء لم تتصرم : : وخسالا المباب بها فليس ببارح غردا كفعل الشارب المترنم هزجسا يحك ذراعه بلراعه قدح المكب على الزناد الأجذم

فالحيال هنا لايقوم على الكذب، وإنما يكثف الواقع ويقطره ، وقد عد بعض القدماء البيتين الأخيرين من تلك الاختراعات التي لم يسبق إليها، ولم يستطع أحد استعارتها منه (٣) . ولنتأمل قول عنترة أيضا :

لى أراعى نجسوم الليل و هي كأنسّها قوارير فيها زئبق يترقرق

ومثل هذا يمكن أن نجده فى تلك الحيوية التى تملأ قصيدة عبدة بن الطبيب وبخاصة فى حديثه عن مجلس الشراب ، كما يمكن أن نجده عند

<sup>(</sup>١) مطالعات بين الكتب والحياة ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأدب الحديث ١ / ٣٢٤ وما بعدها ، النابغة اللبياني : ١٥٥ ، وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) السلمة ١/٢١٢ .

نصيب الأكبر ، والعكوك ، أما إبداع شخصية من الشخصيات كعطيل مثلا فشيء لم يعرفه الشعر العربي .

فالشاعر الأسود يبدأ من الشي الموجود ثم ينحرك داخله، إنه يبدأ من عبله كما رأينا عند عنترة، ويبدأ من دعد التي رسم لها العكوك صورة فريدة في إطار الحس، وبخاصة تلك القصيدة التي أولها:

لَهُفَّ نفسي على دَعُد وما حفلت بالأ بعسر تلهني دهـــد

فالشاعر الأسودكان مرتبطاً بنواسه الخمس ارتباطاً وثيقاً ومحكياً . ومن هنا جماء خياله قريباً وواضعاً ومسطحاً في الوقت نفسه فهو أشبه في الكثير منه بهذا النوع الذي ساه كولردج «التوهم» والذي ضرب له عبد الرحمن شكري مثلا من قول أبي العلاء :

ضرجته دما سيوف الأعسادي وبكت رحمة له الشعريان ١٠

إن مجرد أن يرى الإنسان صورة سنثل طبعي في المرآة . أو يقف على رأس هذا المنظر . . لا يكنى ، و لا يعطى المتعة الحلاقة المطلوبه من الحيال . ٩ إن ، اهو أكثر از وما من ذلك هو زيادة التنظيم ، و زيادة القامرة على الجعمع بين سجميع الآثار المتباينة للعناصر الشكلية في هيئة استجابة موحدة ، و هذه الزيادة هي التي يحدثها الشاعر ، و لاشك في أن من أر وع ماقاد كولر دج هو أن و الإحساس بالمتعة الموسيقية هبة الخيال وحده ، ماقاد كولر دج هو أن و الإحساس بالمتعة الموسيقية هبة الخيال وحده ، إذ أن الخيال لا يظهر في شي في جميع الفنون بقدر ما يظهر في إحنالة فوضى اللوافع المنفصلة إلى استجابة موحده منظمة (٢) ع .

ثم إنه قلد يبلو أن خيال الشاعر عالم من الفوضى التي لاتهاسك ، ولكن خيال الشاعر في الواقع منظم ، على حد تعير سنتيانا ، بنفس القلر الذي به خيال العالم بالفلك ، فالشاعر لديه العمر الذي عند عالم

<sup>(</sup>١) في الأدب المديث ٢ م ٢٣٢ .

<sup>(</sup>۲) مهادیء النقد : ۲۰۰۰ .

النبات، و عنده حبه للتفاصيل « و عقل الشاعر أكثر عينية من عقل العالم ، لأن عالمه محسوس حي حافل بالأاو ان و الحياة و الانفعال (١) : » و يمكن أن نستدل على هذا بما نلقاه عند عدد من الشعر اء السود كعنترة، والسليك و عبدة بن الطبيب، و نصيب الأكبر، و يمكن أن نلمسه تماماً عند العكرك حين يقول :

بأبي من زارنى مكتتمسا خائفاً من كل شي جزعسا زائسرا نم عليسه حسنسه . . كيف يخنى الليل بدرا طلعسا رصد الغفلسة حتى أمكنت ورأى السامر حتى هجعسا ركب الأهسسوال فى زورتسه ثم ما سلم حتى ودعسا

وإذا كنا نؤكد مابين الانفعال والحيال من علاقة وثيقة ، فإن الذى لاشك فيه أن انفعال الشعراء السود كان أكثر حدة من خيالهم ، فقد كان حب الشاعر - داخل إطار الشعر العربي - أن يأتى أحيانا بصور مبتكرة كما رأينا مثلا عند عنترة ، وأن يستخدم صوراً حسية لبعث مشاعر تستدعى صوراً تشبهها كما نرى عند نصيب الأكبر، ولكن الذى لاشك فيه أن مسير ته الحقيقية كانت في درب الحيال البياني أو التفسيرى كما نجد عندهم جميعاً .

<sup>(</sup>١) في الشعر الأوربي الماصر ١٧٤ .



## ٦ ـ الأسلوب

إذا كان الجماحظ يرى أن المعانى ملقاة فى الطريق يستطيع أن يأخذ أمنها من يشاء ، فإنه بهذا يكون ملتقياً مع « ستيفن مالارميه » الذي يرى : أن الشعر لايلسج من الأفكار ولكن من الكلبات ، فهو يفتر ض أن التصييدة توجد كقصيدة فى العلاقات بين الكلبات كأصوات ليس إلا « وأن معنى القصيدة إنما يثيره بناء الكلبات كأصوات أكثر مما يثيره بناء الكلبات كأصوات أكثر مما يثيره بناء الكلبات كمعان ، وذلك التكثيف للمعنى الذي نشعر به فى أية قصياءة أصيلة إنما هو حصيلة لبناء الأصوات » (١)

ثم إن هناك من يرى أن على الكلمات أن تتعرى من كل قرائبها وتأثيراتها خلا « معانيها » وبهذا تتحول إلى رموز فكرية مثل رموز الرياضة في اللقة وفي النقاء .

و هناك من يله هب إلى أن الشعر لاينسج من الكلمات ككلمات، ولكن من الكلمات كدلائل الأشياء، وقلم سمى هذا النوع من الشعر « بالشعر الصافى » .

وعلى كل فالقصائد ليست مصنوعة من الكلمات كأصوات فقط ، ذلك لأن الذي لاشك فيه أن المعنى يصاحبها بعناد وإصرار، فكما أن هناك

<sup>(</sup>١) الشمر و التجربة . أرشيبالد مكاليش . ترجمة سلمي الخضراء الجيوشي ٢٣ . :

بناء للكلمات و هناك بناء للمعنى و هناك بناء للكلمات كمعان يو ضحه تمريف كير لردج للشعر ، فهو الذي ه يطلق روح الإنسان جميعاً إلى الشاط الحي ، وهو يشيع نغا وروحاً يمزج ويصهر الكلمات إحداها بالأخرى بتلك القوة السحرية المؤلفة التي لا أسميها إلا الحيال وحده ، إن هذه القوة تكشف نفسها في توازن الدفات المتنافرة وإشاسة الانسهجاء بيها حالة عاطفية غير عادية ، وتنسيق فائق للعادة (١) »

فالقصيدة لا تكون جميلة بالطريقة التى نراها فى الرسم الهدسى أو الخطب ذاك لأن جمالها الحتيتى لا ينبع من كمال ماتمثل أو تشرح فنهى تؤثر نفس التأثير الذى تؤثره الكائنات الحية كالمبحر والشدس . فهى جميلة لافيا تقرر ولكن جميلة كالشجرة . فلغة الشعر لاتناكى الطبيعة . وفى الوقت نفسه لاتقدم شروحاً كالقعمة والخطبة . دلك لأمها تبرز وكن جزءاً لا يتجزأ من الشيئ المتناول (٢) .

ولقد شغات قضية اللفظ والمعنى القاد العرب ، ومن أشهر الذين وقفوا إلى جانب اللفظ ابن خلدون ، أما أبو هلال العسكرى الذي رأى أن البلاغة و إيضاح المعنى والحسين اللفظ و كان فيا قاله و وليس الشأن في إبر از المعانى ، لأن المعانى يعرفها العربي والعجمي والقروى والبلوى ، وإنما الشأن في جودة اللفظ وصفائه وحسنه وبهائه ونزاهته ونقائه وكثرة طلاوته ومائه مع صمحة السبك والمركب والمعلو من أود النظم والتأليف وليس يطلب من المعنى ماوصفناه من نعوته التي تقدمت ، (٣) وما أكثر ما تجد عنا أبي هلال كلهت واللفظ المحزل عود المفظ السمح ود النفظ الكريم ، كما أن قولة الجاحظ في المعانى المعلى وحد في الفريق معرونة ، الكريم » ، كما أن قولة الجاحظ في المعانى المعلى وحد في الفريق معرونة ،

<sup>(</sup>۱) المسادر تفسد : ۲۷، ۳۹ ، ۲۵.

<sup>(</sup>٢) واتمة بلا ضفاف : ١١٨ .

<sup>(</sup>٣) كتاب المهذاعتين ٩ ، ١٢ .

مقصورة على اللفظ والمعنى ، ومما جاء فى الصناعتين « فريما وقع المعنى الجيد للسوق والنبطى والزنجى ، ولمما يتفاضل الناس فى الألفاظ» ومعنى هذا أن السمة الغالبة للنقادالعرب القدامي أنهم اهتموا اهتماماً خاصاً باللفظ ، إلا أن عبد القاهر الحرجاني تصدى لكثير من هؤلاء بحيث جعل اللفظ تابعاً للمعنى ، ولم يعتبر الجرس دلالة خاصة من حيث هو صوت البعاً للمعنى ، ولم يعتبر الجرس دلالة خاصة من حيث هو صوت الكلام ، ماليس للكلمة الواحدة من الفضل والمزية فى موقع من مواقع الكلام ، ماليس للكلمة نفسها فى موقع آخر والكلمة هى الكلمة والجرس هو الجرس ، والحروف هي الحروف (١) »

و لعل جماع هذه التظرة يلخصها ماجاء فى المصون لأبى أحمد الحسن المسكري ، فهذه النظرة تقول :

أجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء ، سهل الخارج ، كأنه قد سبك سبكاً واحداً ، وأفرغ إفراغاً واحداً ، فهو يجرى على اللسان كما يجرى فرس الرهان ، وحتى تراها متفقة ملساً ، ولينة المعاطف سهلة ، فإذا رأيتها متخلعة متباينة ، ومتنافرة مستكرهة ، تشق على اللسان وتسنكده ، ورأيت غيرها سهلة لينة رطبة متواتية سلسلة في النظام ، حتى كأن البيت بأسره كلمة واحدة ، وحتى كأن الكلمة بأسرها حرف واحد لم يخف على ماكان من أهله (٢) . ولأمر ماكان شعراء الحرف شعراء بالألفاظ لا بالمعانى ، أما شعراء المعانى فلا بدأن يكونوامنقفين « ألاترى أن شوقيا لما كان مثقفاً أكثر من حافظ كان أشعر ٣١) »

والاهتمام باللفظ هنا يذكرنا بالأفريقيين الذين يرون أنالكلمة وحا.ها تغير العالم، وتخلص من الأرواح الشريرة، وأنها تكون مع الكنائن الإنساني أبدآ فهي لاتقع فوق أو خلف العالم الأرضى، وكلفا يقولون إنه لأيوجد شي ليس له وجود مادام هناك اسم له، وفي ضوء هذا يكون

<sup>(</sup>١) بلاغة أرسطو بين العرب واليونان ٢٦٦ ، ٢٦٧ .

<sup>(</sup>۲) س ۲ ، ۷ .

<sup>(</sup>٣) النقد الأدب لأحمد أمين ط٣ ص ٧٥

الشاعر الإفريقي ليس فنانا يستعمل السحر ، ولكنه ساحر بالمعنى الإفريقي فكلمة الشاعر لاتنادى الأشياء فقط ، ولكن تنتجها أنها النومو Nommo أي بذرة الكلمة (١).

ولعل هذا ينقلنا إلى السؤال الذي يقول : هل للشعر قاموس خاص به ؟ وابتداء نجد نقاد العرب قد قالوا بهذا ، ولعل خير تعبير عن وجهة النظر هذه ماجاء في صبح الأعشى و فالألفاظ ظواهر المعانى تحسن بحسنها وتقبح بقبحها ، وما رآه كذلك من أن المعللوب من الألفاظ و الرائق البهج » (٢)

ونحن نجد أن الشعراء السود فى الغالب لم يهتموا يهذا القاموس الشعرى الذي أراده النقاد ، ذلك لأنهم انحازوا إلى مايمكن تسميته بالاتجاه الشعبى فى الشعر لارتباطهم القوى بالحياة المعسوسة من حولهم ، ولانغاسهم فى

<sup>(</sup>١) الإنسان : ١٤٦ -- ١٤٩ .

<sup>(</sup>٢) صبح الأعثى ٢ / ٢١٠ ، ٢١٢ .

هذه الحياة ، وقد مر بنا جانب من اقتباسهم ما يجول في عصر هم كالأه ال الله على نحو مانعرف في شعر خفاف ، وعلى كل فنحن نشاهد دائما أن الكلمات العادية تتحول في فم الشاعر العظيم إلى قطع من السحر ، إن الكلمة قد تكون بديئة أو مرهقة أو تعيش على استحياء لأنها ليست من صميم اللغة ، واكن الشاعر قد يعطيها قوة دفع جديدة ، فإذا بها تدور من جديد حول مداره .

ونحن إذا سلمنا بأن الحجاز هو الذي هلهل الشعر العربي ، وقربه إلى الناس ، وأعطاه طابع « الشعبية » حين استجاب استجابة حقيقية لمطالب الحياة الحديدة ، ولنمو الشخصية الفردية في الناس (٢) : فإننا لن ننسى دور الإنسان الأسود ، بصفة عامة حين نعرف أنه كان له دور في الغناء والرقص ، وكلاهما كان له دور في تقريب الشعر إلى الناس . ومع أن المشهور أن الذي شق الطريق إلى شعبية الشعر هو الحليفة الوليد بن يزيد الذى التفت إلى المشكلات الحياتية التي تدور حوله ، وعبر عن نفسه ببساطة وبدون زيف ، ويعتبر في الوقت نفسه من مبتكرى ما يسمى « بالمزاوج » في الشعر . . على أن المشهور هو هذا ، والمشهور كذلك أن من عبد هذا الطريق تماماً في الشعر العربي هو أبو العتاهية ، إلا أن اللَّى لا شك فيه أن الذي خلق هذا الاتجاه وعمقه هم الشعراء السود ، وقد مر بنا التفات عنترة إلى الأشياء البسيطة التي لم يلتفت إليها أحد من قبل ، وإذا عرفنا أن الشعبية قد لاتكون في الشيء المتناول نفسه وإنما في طريقة العرض وفي طريقة التصور الخاصة . . أدركنا أن الدود هم القادة في هذا المجال ، وبخاصة إذا عرفنا أن المقصود بالشعبية ليس هذا التبسيط الشديد لبعض مظاهر الحياة ، وليس الالتقاط السريع للصور من أجل تسلية الخاصة ، ثم إن هذا نفسه يتفق مع هذه الطبقة الكادحة التي كانت منغمسة في الحياة كأشد مايكون الانغباس ،

<sup>(</sup>١) تاريخ الشمر المربي حتى آخر القرن الثالث الهجرى ص: ٣٨٤ ، ٣٨٥

والتي كانت مضطرة إلى أن تبسلمال الكثير من الجهود ولتناول لقمة العيش ، ولقمة الحرية 1

بل إنا نذهب إلى أنه كان وراء هذا الآنجاه الشعبى عند أبى احتاهية. وإن كان اتجه به إلى التبسيط الشدياء .. السود أنفسهم . فلك لأن العبيد اللدين كانوا يعملون في المنسنع الذي يماكه مع أخيه كانوا من السودان (١) ولاشك أنه استمع منهم إلى الكثير مما يتكنن تسسيته \* أغانى العمل \* كما وقف على الكثير من حياتهم ثم استمر هذا الانجاه أصيلا فيهم حتى رأيناه يتعرب ل عند بحمد إلى العبد إلى نوع من \* الزحل \* .

والآن نجد أنه من الضرورى أن نقف وقفة عند طبيعة انعلق سند الشاعر الأسود ، إذ أنه من المعروف أن كل تطور خدث في أعضاء النطق ، أو في استعداد هذه الأسفاء لابد أن يتبعه تطور في أصوات الكنات لا فتنحر ف هذه الأصوات عن الصورة التي كانت عليها إلى صورة أخرى أكثر منها ملاءمة مع الحالة التي انتهت إليها أعضاء النطق » (٢)

ونعن نعرف أن الجوارى كن يستعصى عليهن بعض الأنايات و مأسأن التعبير كما أسأن اللفظ » (٢) ولكن المشكلة الحقيقية كانت عند هؤلاء السود الذين كانوا ينزعون ثناياهم ، وقد تعدث في هذا سهل بن هارون فقال : « لو مرف الزنجي فرط ساجته إلى ثناياه في إقامة الحروف وتكديل البيان لما نزع ثناياه » .

وقال أبو الحسن المدائني : وسألت مباركاً الزنجي الفاشكار (١) . ولا أعلم زنجياً بلغ في الفشكرة مبلغه - فقلت له : لم تازع الزنج ثناياها؟

<sup>(</sup>١) الأغاف : ٤ / ٨ وقد تيل عن خادمه إنه أسود طويل كأنه محراك أتون ير .

<sup>(</sup>٢ُ) علم اللغة . د. عل عبد الراحد راقي ٢٦٠ .

<sup>(</sup>۲) ایلواری ۲۱ .

<sup>(</sup>٤) لغظة فارسية ممربة مأخوذة من بشكارى بممني الزراعة والفلاحة .

ولم يحدد ناس منهم أسنانهم ؟ فقال: أما أصحاب التحديد فللقتال والنهشى ولأنهم يأكلون لحوم الناس ، ومتى حارب ملك ملكاً فأنتذه أسيراً أو قتيلاً كله ، وكذلك إذا قاتل بعضهم بعضاً أكل الغالب منهم المغلوب ، وأما أصحاب القلم فإنهم قالوا : نظرنا إلى مقادم أفواه الغنم فكرهنا أن تشبه مقادم أفواهنا مقادم أفواه الغنم فكم تظنهم – أكرمك الله – فقدوا من المنافع العظام بفقد تلك الثنايا.

وهناك حديث عن لكنتهم يقول: « وخلاف مايعترى أصحاب اللكن من العجم ، فمن اللكن ممن كان خطيباً أو شاعراً أو كاتباً ذاهبا: زياد بن سلمى.. ومنهم سخيم عبد بنى الحسحاس ، الذى أنشد عمر بن الحطاب رحمه الله قصيدته التى يقول فيها:

عميرة ودع إن تجهزت غاديا كني الشيب والإسلام للمرء ناهيا

فقال له عمر : لو قدمت الإسلام على الشيب الأجزتك ، فقال له ، سعرت ، يريد ماشعرت ، جعل الشين المعجمة سيناً غير معجمة .

وهناك أحاديث كثيرة عن عيوب النطق تعرض لها الحاحظ (۱) « ومن التفاتاته اللقيقة ماكتبه خاصاً بالنطق أو بالأصوات أو بما يسمى الآن علم الأصوات (۲) » وقد كان العرب يهتمون بسلامة النطق ، ويمتحنون الحوارى ببعض الكلات (۳) وغاية ما كانوا يتجاوزون عنه أنهم كانوا يستحبون اللحن « من الحوارى الظراف ، ومن الكواحب النواهد ، ومن الشواب الملاح ، ومن ذوات الحلود

<sup>(</sup>۱) البيان و التبيين ۱ / ۸ه ص ۲۰ ، ۷۱ س ۲۶ و من أقواله في هذا «وقد يتكلم المغلاق الذي نشأ في سواد الكوفة بالمربية المعروفة ، ويكون لفظه ستخير أ، ومعناه شريفاً كرياً ويعلم مع ذلك السامع لكلامه ومخارج حروف أنه نبطي ... الخ » .

<sup>(</sup>٢) بلاغة أرسطو ٨٢ .

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين ١ / ٧١ .

الغرائر أيسر وربما استملحه الرجل ذلك منبن مالم تكن البحارية صاحبة تكلف(۱) .

ومن هنا نصل إلى جانب من الزراية على السود فى الحبتم العربى ، وقد كان لهذا بلا شك تأثيره على الشعر ، فقد كان بعضهم كأبى العطاء السندى لايكاد يبين وأحاديث السخرية به قد مرت بنا ، كها أن الشعر كان فى أكثره يقوم على القائه فى الحبالس ولكن الشاعر الأسود كان عحروماً من عملية الإلقاء هذه ، ومن ثم الالتقاء بالذين يعبون الاستهاع إلى الشعر فعنصر الإنشاد فى الشعر ، وبخاصة فى العدور المتقدمة ، كان من عناصر الجهال التي لايقل عه دور الألفاظ والمعانى ، ثم إنه كن يسمو بالشعر الضعيف والمتوسط إلى درجات رفيعة ه وقد عرف الجاهليون بالشعر الغناء أو أجردها للانشاد قدره فتنافسوا فى إجادته ، وتخيروا من أشعارهم أرقاها وأجردها للانشاد على الملأ فى اخبامه والأسواق ، وظل للإنشاد بعض قدره ومكانته حتى أيام العباسيين ، فقد روى أن الرشيد كان يطرب لإنشاد اشعر أكثر من طربه بالغناء (٢) ه .

فإذا عرفنا أن الشاعر الأسود كان محروماً هذا فى الغالب لسواده ، ولما الشاعر الأسود كان محروماً هذا فى الغالب تحت ولما النطق ، ولأن الطرق لم تكن معبدة أمامه فى الغالب تحت الأضواء ... أدركنا أن هناك نوعاً من الغلم كان واقعاً على الشاعر الأسود وعلى كل فإذا كان وراء ذلك أنه كان لايبالغ فى التحسين والإبهار ، فإن وراءه كذلك تقاديم هذا النوع من الشعر البسيط البعيد عن الجهارة وعن الجذلقة ، والقريب إلى ما ينكن أن يسمى ببكارة اللغة .

وإلى جانب هذا وغيره تجد أنه كانت لهم أخطاء في محيط اللغة ، وكذلك في محيط الحياة فقد أخذ على عبدة بن الطبيب قوله ؛ فبكسى بناتى شجوهسن وزوجتى والطامعون إلى ثم تصدحسوا

<sup>(</sup>١) المصادر نقسه ١ / ١٤٦ .

<sup>(</sup>٢) موسيق الشمر . د . إبراهيم أنيس ١٦٠ .

فلو قال فبكت لكان جيداً ، وأصح من كلمة زوجثي زوجي ، وأخذ على النجاشي قوله :

فلست بآتيــه ولا أستطيعـه

ولاك اسقني ان كان ماؤك ذا فضل

فقه حذف النون من ولكن . وأخذ على أبي نخيلة قوله :

جماوية لم تأكل المرفقسا ولم تلق من البقول الفستقسا

فقد جعل الفستق من البقول ، ولم ينس أنه انتحل شعراً لرؤبة فى حضرة عبد الله بن سالم . وقريب من هذا هجرهم لبعض الحروف التى تصعب عليهم ، كما أخذ على خفاف الحذف فى قوله :

كنواح ريش حامة نجدبة ومسحت باللثتين عصف الاثمد (٣)

وقد عيب على نصيب الأصغر أنه مدح الفضل ببيت فرد ، أما أبو العطاء السندى الذي كان يجمع بين لثغة ولكنة . فقد مربنا أن أخطاءه كان مما يتفكه بها في عصره ، وأن الإقواء وقع في شعره وما نريد أن نصل إليه أن أخطاءهم لم تكن فاحشة أو ظاهرة عامة في كل شعرهم ، ولكنها كانت من واقع ظروفهم التي يمكن تسويغها ، فهم لم يعملوا على تدمير اللغة بقصد ، وإنما كانوا يكافحون من أجل إتقانها ليبهروا المجتمع من حولهم ، ومن هنا فهم من واقع الحياة في مجتمعهم ، وهم في تلك الدوائر التي كان إتقان اللغة فيها هو « جواز المرور » إلى كثير في تلك الدوائر التي كان إتقان اللغة فيها هو « جواز المرور » إلى كثير من شون الحياة ، يختلفون عن هؤلاء الشعراء الذين قال عنهم سارتر : إنهم يردون على مكر المستعمر بمكر مضاد ، وذلك بمحاولة تدمير اللغة المفروضة عليهم ، فإذا كان الشاعر الأوربي المعاصر يعمل على تجريه المكلمة من إنسانيتها ليردها إلى الطبيعة ، فإن الشاعر الأسود يعمل على تجريه الكلمة من إنسانيتها ليردها إلى الطبيعة ، فإن الشاعر الأسود يعمل على تجريده عمر يدها من فرنسيتها وذلك لأنه يضرب كلماتها ببعض ، ويحطم تداعياتها الكلمة من فرنسيتها وذلك لأنه يضرب كلماتها ببعض ، ويحطم تداعياتها

<sup>(</sup>۱) يريد كنواحى فهو يشبه شفتى المرأة بنواحى ريش الحمامة فى رقتها والطافتها وأراد أن لثامها تضرب إلى السمرة (البيان اليربى د. بدرى طبانة ط ٤ ص ٢٠٢) .

المألوفة ، ويراوج بينها بالعنف إنه لايتبنى الكلمات إلا بعد أن تكون فد « تفيأت بياضها » إنهم يستخدمون « كلمات تلميحية غير مباشرة بالمرة ، ترتد بدورها إلى صمت مماثل . إنها أشبه بقواطع تيار اللغة ، فوراء سقوط الكلمات الملتهبة نلمتح صنما أسود كبيراً صامتاً (١) .

صمحيح إنهم لم يقصدوا قصداً إلى هذا التدمير ، ولكنهم بلا شك تخففوا من النسيغ التقليدية ، ولم يقفوا عند الإحكام اللغوى المبالغ فيه ، ولم يسيروا في دروب الحسنات الملتوية ، وهكذا ساروا في قافلة الشعر خفافاً ، وبين يدبهم قدائد تنادى بشعبية الشعر ، وأنه لا يجب أن تر تفع العينان عن الحياة .. وكل ما يحدث في هذه الحياة :

ههم فى هذا يلتقون مع المدرسة الواقعية . بل نجاء فى شعرهم شيئًا من « الطبيعة » حين يقدمون شرائح من الحياة كما هى . وحين نجه عندهم اهتمامًا بالتفاصيل و الجزئيات ، ولعل مما يال على هذا اهتمامهم بذا هرة اللون .

بل (نهم يلتقون كذلك مع أدب الوجوديين الذي يرى أنه لاقيمة للشكل من حيث هو شكل ه إذ أن الأسلوب وسيلة لاغاية ، فلا قيمة بلمال ليس له مضمون اجتماعي ملتزم (٢) ه .

وما دمنا نتحدث فى دائرة الأسلوب فإنه قد مر بنا الاهتهام ألو اضبح بهذا الطباق الذى بين كلمتى ( أبيض وأسود ) مواء أكانا مجرد اونين أم رمزين لعاملين غتلفين، أو تحولا إلى مايال على الضوء كالليل والنهار فالذى لاشك فيه أن هاتين الكلمتين بدلالتيها قد لعبتادورا رئيسياً في شعر الأسود، إن هذا يذكرنا بقول سارتر : وليس تطلع الشاعر الأسود

<sup>(</sup>۱) مواقف ۲ س ، ۹۹٬۹۳ وقد كان هذا رد فيل للشغط الذي وقع عليهم في فرنسا فقد قيل عنهم سـ ق هذه الفتر ة حـ إنهم بلا تاريخ ،والعدم المطلق تنعت الجلد الأصود ، إنه يمكن وضمهم سـ كما تمكن محاطبهم سـ خارج التاريخ .

<sup>(</sup>٢) الأدب المقارن : ١٨ .

ومن الطبيعى أن استخدام هاتين الكلمتين عند الشاعر الأسود ، يختلف عن رمزية الألوان التي استخدامها الشعراء الرمزيون وبعض السير ياليين في أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن ، فقد أسرف هؤلاء في استخدام الألوان في وصف الأشياء والأحداث اعتماداً على رمزية خاصة اصطنعوها لهذه الألوان ، من أمثلة قولهم : حقد أزرق ، وموسيتي سمراء وكذب أبيض ، وألغاز زرقاء ، وصرخة حمراء ، وابتسامة صفراء ، وضحك أسود (٣) ولهذا مشابه في الشعر العربي المحديث ، إن السواد قد يكون لونا كقول عنارة :

فيها اثنتان وأربعــــون حلوبة ،سودا كخافية الغراب الأسخم وقله يكون الاعتراف بالواقع على مضض كقوله

<sup>(</sup>١) مواقف ٢ / ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) المعدر نقسه ٩٩ .

 <sup>(</sup>٣) أن الشير الأوربي الماسر ٧٤ .

وقله يكون صرخة فى وجه اللون الأبيض - إن صح التعمير - كيا فى شعر سحيم ، ومثل هذا قول ابن الرومى فى زنجية :

سو داء لم تنتسب إلى برص الشقر ولا كلفة و لابهق

وقله يكون زهوا ليس بعده زهو كقول الفضل اللهبي :

وأنا الأخضر من يعسر فنى أخضر الحلمة من بيت العسرب وقد مر بنا أن العرب تعنى بالأخضر الأسود وإن السواد ليس بلون بل هو تدمير ذلك الضوء المستعار الذي يسقط من الشدس البيضاء (١) ع.

و فى الوقت نفسه نجد أنهم ركزوا على الكلمة المقابلة لأسود و هى أبيض ، وهى كلمة غير مكروهة عندهم، وأكثر استمالهم لها فى المرأة المشهاة على خو مانعرف من شعر سحيم .

... وبصفة عامة إذا كان الشعر العربي لم يهمل الألوان، فإن الشعر اع السود قلد اهتموا بها اهتماماً شديداً ، وبخاصة اللونين أو الرمزين الأبينس والأسود ، ونحن لاننسي هنا أن نذكر أن الاهتمام باللون يعتبر حزماً من اهتمامهم بالتفاصيل حيث يشاء هذا شعرهم إلى الواقعية أو الطبيعية في الشعر .

وأخيراً فإذا كانت مقاييس الأسلوب هي الوضوح ، والقوة ، والجال (٢) ، فإذا بجد أن ما يتميز به شعر الشاعر الأسود الرضوح ، ذلك لأن عنده دائماً قضية تشغله، ولأنه يتعامل أكثر مايتعامل مع أدوات حسيه ، ولأنه واقعى في تصرفاته إلى حد المعطر على نحو مانعرف من شعر سحيم وكيف يعرى علاقته مع عشيقته .... إن الغموض فد يكون نوعاً من الترف أو التعالى على الحياة أو الانفصال عنها و هذا مالا يتفى ونفسية الشاعر الأسود .

<sup>(</sup>١) مواقف ٢ / ٩٨٧ .

<sup>(</sup>٢) أصول النقد الأدبي ٢٥٩.

أما القوة في أسلوب هذا الشاعر فنحن لانقصد بها الصخب، ولانقصد بها التعالى عن مفردات الحياة البسيطة ولكنا نقصد بها أن يكون ما يقدمه هذا الأسلوب - بما فيه الأسلوب نفسه - كلا متماسكاً بعيداً عن الخطأ أو الضعف أو الذبول في بعض أبيات القصيدة ، بحيث يتحقق لنا ماذكره القدماء حين تكلموا عن الشعر الذي كالسبيكة المفرغة . ومن الطبيعي أنا لانقصد بالحمال هنا هذا الحال البارد كالرخام،أو هذا. الجمال الذي يمكن حسابه بالقيمة، أو هذا النوع من الحمال الذي يكون « حمالاً » للمين أو الأذن فقط ، ذلك لأن المطلوب شحد وجدان المتلقى واطلاق حياله ... وقاء مر بنا شيُّ ذكرناه عن هذه القضية قبل ذلك ، وكان فيما ذكرناه أن القصائد لاتتغلى بالزنابق. فإذا أدركنا أن الجال قد يكون في وجه تنرقرق النضارة من خلاله، وقد يكون كذلك في وجه شاحب. ، أو ممتلىء معرق الحياة ... كان من الممكن أن نتمرف على الأسلوب اللافح الذي نجاءه عند سحيم. والأسلوب الذي يحمل إلينا كل الأشياء التي تتكون منها الحياة كعنترة ، والأسلوب الذي يبدو كالأنفاس المبهورة والمتقطعة كها هو الحال عند السليك . صحيح إنا لن نعثر على مفردات لامعة ، وجمل مصقولة ، وعبارات شادية ، ولكنا سنعثر على جهال الصدق ، وروعة الالتحام بالحياة ، كما سنعثر – على حد تعبير الآمدى - على تلك الطريقة التي نجد فيها الشي على واهو فبعني على كل بديع واستعارة (١) .

<sup>(</sup>١) المرازنة ٢ / ١٩٢ .



## ۷ ــ الشعراء السود والغناء والوسيقى والرقص

ا - فى نظرنا أن الشعر العربي يضم أكثر من أداة من أدوات التعبير ، رغم أنه يقال إن هناك صورة حاسمة ووحيدة قد شكات الشعر المعربي ، وهي تلك الصورة التقليدية التي احتفظت بالصرامة في البناء ، وفي الانتقال بين الأغراض ، إلى جانب مقومات أخرى كالنجريد والتطويل والاعتماد على المقابيس والأقسام الحاصة به كالبحور والسطور والشطور والتفاعيل والأوتاد والأسباب والقوافي « ومرجع ذلك إلى أسباب خاصة لم تتكرر في البيئة العربية الأولى أهمها سببان، هما الغناء المنفرد ، وبناء اللغة نفسها على الأوزان . . فالمصادر فيها أوزان ، وأبواب الفعل أوزان ، وقوام الاختلاف بين المعنى حركة على حرف الكلمة تتبدل بها دلالة الفعل ، بل يتبدل بها الفعل فيحسب من الأسماء ، أو يحتفظ بدلالته على الحديث حسب الوزن الذي ينتقل إليه » (۱)

وإذا كان العقاد يحسم القضية في الشعر العربي بذهابه إلى آن القوالب تطورت في اللغة العربية بحيث أصبحت فنا له استقلاله عن فن الغناء ، وفن الحركة المقطعة : ، فإنا نرى أن هناك صورة آخرى للشعر

 <sup>(</sup>۱) اللغة الشاعرة . المقاد ۱:۳۷ -- ۱:٤٢ -- ۱:

العربي ، وأن هذه العدورة ولدت من حاجات الناس إلى انترنم الجهاعي كما فيا يمكن نسميته أغانى الأفراح ، وفى البكائيات ، وكذلك فى أغانى العمل، وفى هذا الشعر الذي كان يقال مثلا فى الطواف حول الكعبة ... فمثلا نرى أن قبيلة ه عك » كانت إذا خرجت حاجة قدمت أمامها غلامين أسو دين من غلمانهم ، وكان الغلامان يقولان : نعن غرابا عك . فتقول عك من بعدها :

عمل البلث عمسانيه عبدادك البسسانيه كما نعم ثانية (١)

ويمكن أن يعتبر هدابالإضافة إلى التلبية الجهاهية التى جاءمها فى المحبر واحد وعشرون نوعاً (٢) . . يمكن اعتبار هذا حمانياً من و الشعائر التمثيلية ، التى اعتمد عليها فى الأصل المسرح القديم عدد المهريين والأشوريين والبابليين والمنود ، ولكنها جمدت عند هذا الحد و خفصة بعد ظهور الإسلام ، خيث لم تتحول إلى مسرح عربى كما هو الحال عند المعديد من المعفارات القديمة ، والقرآن الكريم يؤكد ماكان فى هذه الشعائر من الصفير والتصفيق فى قوله تعالى : و وماكان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ، والرسول حين قلم المدينة استقبل بأغنية البيت إلا مكاء وتصدية ، والرسول حين قلم المدينة استقبل بأغنية جماعية هى وطلع البدر علينا ... المخ ، والغالب أن هذه الأبيات كانت جماعية هى الأحن الأساسى ، عيث كان يتردد عن طريق الجهاعات بالدف والألجان (٣) ، وما أكثر مائة فى العدحابة وعلى رأسهم النبى صلى والألجان (٣) ، وما مدين البناء وفى الحروب ، ومخاصة فى موقعة الخندق .

وفى الوقت نفسه روى أن نساء المشركين كن يغنين شعراً بمصاحبة توقيع الدفوف ، كما أن انتساء كن يلعبن بالمزاهر حين كان ينبغ في القبيلة

<sup>(</sup>١) كتاب الأسنام لأب المنار حفام بن همه السالب الكلبي . تعقيق أسهد زكى ٧.

<sup>(</sup>٢) المحبر ٣١١ – ٣١٥

<sup>(</sup>٣) إحياء العلوم للعزال (بولاق) ٢ / ١٥٤ ، طبقات ابن سعد ٢ تر ١ ص ٠٠٠ .

شاعر (۱) ، بالإضافة إلى أغانى ترقيص الأطفال ، وإن كان جانب الغناء الجماعي يبدو غير واضح الملامح تماماً ، فإن الجانب الواضح بلاشك هو مصاحبة « الشعر المغنى » للآلة الموسيقية ، ولتوقيعات الرقص ، والحاجة إلى الانشراح لا إلى الانضباط ، والحركة لا إلى الثبات، حتى ولو كان هذا على حساب المتوارث والمتعارف عليه في الوقت نفسه .

ومن الطبيعي أن هذا الجانب لابقدم المطولات ، أو القصائد المغرقة في الغريب أو الجزالة ، أو ذات البحور الطويلة .

ثم إنهم كانوا فى هذا الجانب يستبيعون مالا يستباح ، حتى اللمحن مادام من الجوارى الظراف ، والكواعب النواهد ، والشواب الملاح ، و ذو ات الحدود و الغدائر « ربما استملح الرجل ذلك منهن » (٢)

وقد قال إسمحاق المرصلي : كان مالك الطائى إذا غنى ألحان معبد الطو ال خفضها وحذف بعض نغمها وقال : أطاله معبد ومططه ، وحذفته أنا وحسنته (٣) .

ثم إن هذا « الشعر المغنى » كان يكثر فيه الزحاف كما تكثر العلل ، وكان يوضح بحيث يتلاءم مع طبقة الغناء على هيئته الطبيعية أو مجزوءاً أو يأخله صورة جديدة كما في الموشح والزجل ، أو يستحدث بعض البحور كالمتدارك ، أو يغطى بعض الألحان الأجنبية ، كما اهتدى العباميون في الوقت نفسه إلى مر اوحة القافية في المزدوج والمسمط ، فإذا أضفنا إلى ذلك عمليات التغيير الى تدخل الجزء الأخير من الشطر الأول و تسمى « عروضاً » و تدخل على آخر الشطر الثاني و تسمى « ضرباً » وأن صاحب ميز ان الشعر يصل بهذه الأعاريض و الأضرب إلى مايقرب من مائة شكل . . إذا أضفنا ذلك وجدنا أن « الشعر المغنى » استدعى من مائة شكل . . إذا أضفنا ذلك وجدنا أن « الشعر المغنى » استدعى من

<sup>(</sup>١) الأغاني (ساس) ١٤ / ١٦.

<sup>(</sup>٢) البيان ر التبيين ١ / ١٤٦ ، مقدمة الشعر الغنائي في الأمصار الاسلامية ١ – المدينة

<sup>(</sup>٢) الأغاني ٥ / ١١٢ .

التغيير ات مالم يتطلبه الشعر المكتوب أو المروى أو الله: ينشد ... و فى الوقت نفسه لاننسى أنه كان بو اسطة الغناء يكشف عن بعض سيوب الشعر كالاقواء الذي وقع فيه النابغة (١) .

وعلى كل فكلما كان يرتفع الفناء فى عصر كانت ثز داد سملية تشتق الشعر ﴿ ولست فى حاجة إلى أن أثبت لك أن الفناء نشأ فى الحجاز ﴿ وأنه از دهر فى مكة والمدينة ، وأنه لم يكن فى دمشق إلا غريباً ﴾ ١٣١ .

وفي الواقع لقد ألف شعر كثير ليغني ، و لما كنال الشهر اله يعرفون قيمة الشهر عناءا يغني سواء أكان مثرلفاً أصلا للغناء ، أم لم يؤلف ، فإذا نراهم يرحلون إلى مواطن الغناء لساع شهرهم على نعو مانعرف من ارتحال اجرير إلى مكة لماع ابن سريج (" ، وعلى نعو مانعرف من لزوم أعشى همدان للمغنى أحمد النصيبي ، ومن طلب بعض المنام شعراً من جور بعيما ، ومن عاولات لتعلم الشعر من المغنين و تعلم المناء من الشعراء (١) ، ولعل هذا كان وراء ظهور المائقلوسة و ظهوراً واضحاً إلى اجانب القصيلة .

وفى ضوء هذا كانت تزداد الرواية الشامر بعاء أن يعنى شعره . بل إن الشعراء أنفسهم كانوا يجودون فى شعرهم اينزون فى متناول المغنين . وكانوا يختارون البحور التى يسهل تلحين، وألتى تعتوتن على المفردات السهلة . كما يختارون فى الوقت نفسه الموضوعات التى تصلح المغناء . والتى يغلب عليها إشاعة البهجة فى الحياة . ونعن لانسي أن العدم مسه من دوافع التهمريك للشعراء و ويأتى الوزن بعد اللغة و هو الآخر قد طرأ عليه كثير من التعديل إذ كان المغنون والمغنيات يضطرون مع ألحانهم عليه كثير من التعديل إذ كان المغنون والمغنيات يضطرون مع ألحانهم

<sup>(</sup>١) الأغال ١١ / ١ .

<sup>(</sup>٢) سديث الأريماء ١ / ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) المقد الفريد ٢ / ٠٠ .

<sup>(1) 12</sup>到67 / 47 37 / 477 31 / 777 .

أن يطيلوا ويمدوا في بعض حروف تفعيلات البيت، وأن يقصروا أو يهمسوا في حروف أخرى من هذه التفعيلات، وأن ذلك يجعلنا نؤمن بأن موسيقي الشعر القديم نفسها تطورت تحت تأثير هذا المد والهمس، فطالت المسافات الزمنية في بعض الحروف وقصرت في أخرى، وقد أتاحت هذه الصور من الغناء للشعراء المعاصرين و أو قل نبههم وأتاحت هذه الصور من الغناء للشعراء المعاصرين و أو قل نبههم أن ألاث مرات حين يلم به الزحاف في جزئه الأول، ويصبح فعلاتن يتغير عن صورته القديمة، ويصير سريعاً لسرعة حركاته، ومن المعروف عن صورته القديمة، ويصير سريعاً لسرعة حركاته، ومن المعروف أن الحركات القصيرة تبعل البحر سريعاً ، بخلاف البطيئة فتجعله بطيئاً، وتلائم الأولى . الموضوعات العنيفة » . (١) وعلى حد قول بعضهم « هذا أشعر حسن فكيف إذا قطع ومد تمديد الأطربة (٢) ، ثم إنه لايجب أن ننسي أنه بسبب از دهار الغناء وصلت البحور إلى ماصارت إليه بعد أن ننسي أنه بسبب از دهار الغناء وصلت البحور إلى ماصارت إليه بعد أن كانت محاودة قبل الإسلام .

وعلى كل فالشعر المغنى ليس جديداً على الشعر العربي قبل أن يصاحب الآلات الموسيقية و بعدها ، ثم إن كلمة الإنشاد والتغنى والغناء معروفة على أنها تعنى النظم ، فالغناء والشعر كانا مرتبطين عند العرب من أقدم العصور .

ثم إنه بعد هذا كله يجب أن نذكر دائماً أن « القرآن الكريم » بنظمه ، وتجويده ، وترتيله يعتبر موسيقى الإسلام العميقة ، وكذلك الأذان المتكرر ، والإنشاد الديني ، ثم إن كتاب الأغانى بصفة خاصة يفتح لنا عالم الغناء على مصراعيه .

وقله أكثر الصوفية في كتبهم من الحديث عن السهاع وآدابه ، وقله أفرد النويري لهذا جزءا من كتابه (٣) ، وقله قيل : إن شعن بغداد

<sup>(</sup>١) الشمر الغنائي في الأمصار الاسلامية ١ – المدينة ص ١٦٦ ، ١١٧ .

<sup>(</sup>٢) الأغان ٨ / ٢٢١ .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ٤ / ١٣٣ - ٣٤١ .

انتقل إلى الأنداس بوساطة أدخام الجوارى (١) . ثم إنه يبب أن نقف طويلا عند التول بأن « فو النون المصرى « وهو نوبي الأصل حدن من أول الذين نشروا الساح ، وما نريد أن نسل إليه هو أن هذه الحفر، ق مثل كثير من الحضارات القديمة التي نشأت فبل العلماعة - كانت تتمتم عوهبة سمعية رائعة .

وما نريد أن نصل إليه كالملكهو أن الشعر العربي مليء بروح «التخبي». وأن الغناء كان وراء تعلور القدسيدة العربية ، خاصة أن العرب كانوا يهتمون بالصوت أكثر من اهماء بهم بالآلة الموسيقية ، ولك لأن العبر من يجسع بين الغناء وبين فهم الأثير .. الشعر . ثم أسيراً إن أو ال الشعر كانت ثمرة لتطور العناء . وأن البحر أدن بلاء م ثمرة الحام في عديد المنفس عند الغناء ، ثم ين هماك بعض الشعر الذي لا يتميم إلا مدم) د كما في قول الشنعري إن بالشعب الذي ده ن سلم .. الح .

نقول هذا و نعن ندكر مافاله عبد الكريم بن إبر هيم أأ بشل الدير من في كتابه المستع في علم الشعر وعمله من أن العرب العناء مجاهم مسته بآآاً والأعاريض فأخرجوا الكلام أحسن عربي بأساليب الغناء مجاهم مسته بآآاً وانقول هذا و نعن نعتقد أن الدود كانوا من أهم العناصم أي تغنت داخل الحياة العربية و والعربية الإسلامية و نقول هذا و نعن معتمد على عطو مذ الملاهي وأسما مها الذي يصحح النظرة في اهتمام العرب بالغماء و بالموسيق ويصحح ماذهب إليه أبو الفرج الأصفهاني وكثيرون من أن الموسيق والغناء الأجنبي لم يعرفا إلا في الإسلام و والحق أن العرب كانوا في المدم والخاهلي على صلة بالغناء الفرسي والرومين والخبشي وكانوا في المدم والحاهلي على صلة بالغناء الفرسي والرومين والخبشي وكانوا في المدم الحاهلي على صلة بالغناء الفرسي والرومين والخبشي وكانوا في المدم الحاهلي على صلة بالغناء الفرسيق وذكروا كثيراً منها في شعرهم (١) ... بل إن المستشرق

<sup>(</sup>١) الشعر الأندلس ترجية حسين مؤنس ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) عن تاريخ النقد الأدب ١١٢.

<sup>(</sup>٣) مخطوط ومصور بدار الكتب تعت رقم ٣٣٥ فنون .

<sup>(4)</sup> عملة عجم اللغة المربية ج ٧ ص ٥٠ ووما بعدها (مقال بعدوان من التراء العوى د. احمد الحوق) .

ليال Layal يذهب في المقدمة التي نشر بها شرح ابن الأنباري للمفضليات الى أن القيان كن يغنين شعراً عربياً بألحان أجنبية في العصر الجاهلي .

ثم إنا نعرف أن عنرة والسليك (١) كانا من الشعراء الذين تغنوا بشعرهم ، والعرب قلد عرفوا هذا عند السود ، وكان مما قالوه : الطرب عشرة أجزاء : « فتسعة منها في السودان وواحد في سائر الناس (٢) » :

ونحن نجد في لسان العرب والقاموس كلمة اللارقلة أو الدركلة وتمله على ضرب من رقص الأحباش ، والرقص يصاحب الغناء والموسيق ، كما نجله ان كلمة «قين » حبشية ومعناها آلة حبشية ، وفي الأثر : إن الله حرم عليكم الحمر والكوبة (العلبل) والقنين ، وقيل إن السطاعة تضرب به آلات الطرب عنه السودان (٣) .

ثم إن أكثر المغنين المجودين كانوا سودا مثل سعيد بن سعجح ، وقلد كان مما قيل عنه إنه مر بالفرس وهم يبنون المسجد الحرام وكان أن «قلب» فناءهم في الشعر العربي ، وهو اللي علم ابن سريج والغريض (٤) ، ولقد كان من المغنين السود المقدمين خليدة المكية ، وعثعث ومنهم أبو صبحن نصيب بن الزنجي ، ويبدو أن سلامة الزرقاء كانت من مسلالة السود (٥) ، وكان منهم زرياب المني قيل عنه « واستقر يه المقام في أسبانيا ، في عهد عبد الرحمن الأوسط سر بإحلي الشخصيات التي تركت أثراً رائعاً في الرقة الروحية وذلك هو الموسيقي والشاعر البغدادي إزرياب

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٨ / ١٣٤ (ساس).

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ١ / ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٣) الموسيق و الغناه عند العرب. أحمه تيمور ٨٠.

<sup>(</sup>١) الأغال ٣ / ٨١ - ٨٢ ، شخصيات إفريقية . عبد، بلوى ١٢١ .

<sup>(</sup>a) الأغاني 1 - ٢١١ دامي السماء ١٦٩ - ١٧٢ .

مبدع أساليب التأنق والرقة (١) ، وقد قبل : إن مبب خروجه من القيروان أنه غنى بحضرة زيادة الله أغنية تماس فيها بناسودن فقا غنى من شعر عنترة :

فسإن تسك أمى خسسرابية من أبناء حسسام بها عيبثقتنيى .. فسإنى لطيف ببيض الظبسا وسمر العسسر لى إذا جنتنى ولولا فسرارك يسوم الوغى لفسدتك في الحسرب أو قدتنى

بل إن أثره تعدى البلاد الإسلامية إلى أوروباً ، وقد أكد هذا غارسيا غرمش وأطلق عليه لقب «الطائر الأسرد» (٢)

و بحن لن يغيب سنا أن من قيل فيه و رفقه مجشة ينلقوارير و كدن غلاما حبشيا حسن النسوت ، و قاء ذكر ابن سمجر المسقلاني و له ذكن المستحسن المسوت بالحداء فكره أن تسمع النساء الحداء ، فإن سسن المدوت يحرك في النقوس ، فشيه ضعف عزائمهن وسرعة تأثير المسوت فيهن بالقوارير (٢) و .

وما أكثر ما يروى عنهم فى جولات الإبداع فى الغاء ، فدن هذا ان رجلا رأى عبداً أسو دمقيداً ، وحين سأل سيده عن ذلك قال له : وإن هذا العبدقد أفقرنى وأهلك جميع منلى ، فقلت ماذا فعل ؟ فقال : إن له صوتاً طيباً ، وإنى كنت أعيش من ظهور هذه الجها فحدلها أحالا ثفالا ، وكان يحدو بها حتى قطعت مديرة اللاش ليال في ليلة من طيب نغمته ، فلم حطت أحمالها ماتت كلها إلا هذا الجمل الراحد » ثم يذكر الرجل أنه طلب من هذا الأسود أن يحدو على جمل بدش الماء

 <sup>(</sup>١) الفن الاسلام في أسبانها , مانوبيل جوميث موريش , ترجمة د, لش مد البديم ،
 د. السيد محمود عبد السريز .

<sup>(</sup>٢) درياب ٩٢ ، ١٩٦ ، الشر الأندلي ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) فتح البادي ١٠ / ١٠٠ ١ ١٥٤ ط .

من بئر هناك « فلما رفع صوته هام ذلك الجمل وقطع حباله ووقعت أنا على وجهى ، فما أظن أنى قط سمعت صوتاً أطيب منه (١) » .

وأبو الفرج الأصفهانى يقص علينا قصة الصوت الذي أخذه ابن جامع المغنى عن سو داء ، وقصة الأسو د المغنى الذي قدم إلى الكوفة « يغنى كذا وكذا » ، وهناك تلك السو داء التي تقدمت دحمان المغنى عند الفضل ابن يحيى فقال : أخر جت السو داء ماكان في قلبك من شدة الحب (٢)

وبلال على الأرجح كان مهتما بأغانى الحداء، وبالأنغام البسيطة، ولكنه، بسليقته الإفريقية – ربما وجد من وقته المتسع ليردد الأصوات المركبة، وليصب في الآذان ألحانه المعروفة « وإذا صبح لنا أن نستدل بما قيل في وصف طبقته الموسيقية فالأغلب الأفرب إلى الحقيقة أنه كان من طبقة الباريتون المعروفة لدينا بالامتداد والغزارة، خلافاً النغمة العربية التي تعرف بشيء من الحدة والنعومة (٣) « والأدلة كثيرة على أن أصوات التي تعرف بشيء من الحدة والنعومة (٣) « والأدلة كثيرة على أن أصوات الجوارى السوداوات وأساليبهن في الغناء كان لها مسحر ماحوظ، ثم « إن هؤلاء العبد السود كانوا من ذوى الهبات الصوتية العجيبة، وبلغوا الرفعة بمهارتهم في الصناعة الموسيقية (٤) » وقاء ساعدهم على هذا أن المرب لم يقبلوا على هذه الصناعة ، لا لعجز في الأداة الصوتية ، ولكن العرب لم يقبلوا على هذه الصناعة ، لا لعجز في الأداة الصوتية ، ولكن الأنها من وجهة نظر بداوتهم « صناعة أنثوية » (ه)

وقد تنبه لهذا الشاعر أبو الشمقمق فقال فى ملحه لعيسى بن إدريس: طربت للى معــــروفه فطلبته

كما طربت زنج الحمجاز إلى الطبل(١)

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٤ / ١٦٧ ، ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) الأغان ٣ / ١٣٤ ، ٦ -- ١٣ ، ١٦ / ١٩٩ .

<sup>(</sup>٣) داعي السما. ١٦٧ عن الكاتب الانجليزي لفكاديو هير ن ١٦٧ عن الكاتب

<sup>(</sup>٤) داعي السهاء ١٦٩ – ١٧٢ .

<sup>(</sup>ه) المصادر نفسه ١٨٦.

<sup>(</sup>٦) شعراء عباسيون غوستاف . فون جرنباوم ص ١٤٤ .

وقريب من هذا أنه قيل عن أبى الصلت أمية بن عبد العزيز أنه عاش فها عاش عشرين سنة فى إفريقية عند ملوك الصنهاجيين ، وأنه هو الذى لحن : ﴿ الْأَعَانَى الْإِفْرِيقِية ﴾ وإليه تنسب (١)

ويبلو أن طبيعتهم في الغناء كانت قريبة مما يقال عن غناء الإفريقيين المنين يستعملون وسائل غتلفة لتدبيج الغناء و نذكر منها الأشكال المنوعة للانحر اف و الانحدار، وتنللث سرعة التدرج في غناء نفات متقاربة بطريقة خاصة مميزة، ومن هذه الوسائل أيضاً المباشرة بالغناء بقوة و الهبوط باسترخاء ، (٢) وقد قيل فيما قيل عنهم : إن الزنجي لو وقع من الساء إلى الأرض ماوقع إلا بإيقاع ، ثم إن هناك نصاً عن إسحق الموصلي يقول ولم يكن الناس يعلمون الجارية الحسناء الغناء، وإنما كانوا يعلمون ولم يكن الناس يعلمون الجارية الحسناء الغناء، وإنما كانوا يعلمون المنفر والسود . . الين » (٢) كما قالوا: إن من تمام آنة الزمر أن تكون الزامرة سوداء، (١) والجاحظ يثمت المخصيان القدرة على و التحريك للأوتار (٥) » .

وقله قيل : أربعة لاتمرف في أربعة ، السخاء في الروم ، والوهاء في الرك ، والغم في الزنج (٦) .

. من كل هذا نعرف الدور الذي كان للسود في تطوير القصياءة العربية ، ونعرف أن النضيج في وسائل الغناء ، يقرب لذا المفهوم عن العربية بأنها لغة موسيقية ، وذلك لاعتبادهم ، لأميتهم ، على الأذن لاعلى العين ، كما أنه يقرب المفهوم الذي يؤكد أن الشعر و الخطابة كانا من أهم ما يميز النفس العربية ، وأن هذا الاهتمام بالموسيقي قد شغل الشعراء

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ١ / ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) النقافة الافريقية ترجمة عبد الملك الناشف ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) زرياب ١٣ ، الأغاني ١٥ --١٧٠ .

<sup>(</sup>١) البيان و النبيين ٩٣ .

<sup>(</sup>ه) الحيران ١ / ١١٧ .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١ / ٢٩٤ .

عن التعمق فى المعانى ، ولقد كان هذا وراء وحدة القصيدة فى الوزن والقافية ، ومايعرف فى القصيدة العربية بأسلوب التكرار ، والتقسيم ، و الجناس و فاللغة العربية من اللغات التى عنيت بموسيتى ألفاظها وعبار اتها فى كل العصور ، فلها مما يسمى بالحسنات اللفظية فنون وفنون .. و بلغ تفنن الكتاب والشعسراء و الحطباء فى تلك العناية اللفظية أن وضع لهسا المتأخرون من دارسى البلاغة قواعد و نظها أو شكت أن تصبح علما مستقلا من عاوم اللغة العربية هو ما يطلق عليه ... علم البديع » (١) .

۲ - لاشك أنه يوجد ترابط و تأثير بين الشعر و الموسيقى ، بل إن الرمزيين نظروا إلى الشعر على أنه موسيقى ، و رأوا أن و العروض » يمتد عميما فى النفس البشرية من قبل عمليات و التنظير » . ثم إن الشعر الذى يسمى شعر الألغاز يبدو محيراً كالموسيقى ، وعلى كل فالذى لاشك فيه أن لكل من الشعر و الموسيقى رقعة نفوذ ، أن الذى يرى و اضعاً بيهما هو و التجانس » ثم إن عدد المقاطع فى الجملة الشعرية لا يمكن أن يكون نفس الشيء الكائن فى و الميلوديا من حيث الوزن » ذلك لأن الشاعر و إن و صل إلى عدة مستويات متنوعة من الرنين إلا أنه لن يصل الشاعر وإن و صل إلى عدة مستويات متنوعة من الرنين إلا أنه لن يصل و الا نخفاض ، و التقاطع و التباين ، و العمق و الشطيح ، و الحدة و عدمها ... فلك لأن الشاعر يتحرك فى إطار اللغة الصلب إلى حدما بعكس الموسيقى ، و على كل فالمشاهد أن الموسيقى فى الشعر العربى تكون و راء القسوة و الضعف و القوة ، كما تغطى على كثير من فقر المعانى ، كما فى شعر أم السليك ، وشعر أحمد بن أبى فنن

و نحن لاينبغى أن ننسى أن مرحلة البداية للموشحات فى الأندلس قد عاصرها زرياب (٢) ، فهل نذهب بعيداً إذا قلنا بتأثير هذا المغنى الأسود فيها .

<sup>(</sup>١) دلالة الألفاظ. د. إبراهيم أنيس ١٦٨ ، ١٩١ ، ٢٠٠ .

<sup>(</sup>۲) زریاب ۱۴۷ .

وعلى كل فالشاعر العربى وثيق العلمة بالموسيق فهو يغيى من غبر الآلات وبها ، ومع الرقص كها أنه ينشد بطريقة خاصة ممثنة ، بل إنه قد نفهم موسيقي الأشياء قبل التعرف على معناها على نحر مانسم من القرآن الكريم ، والأغانى الشعبية ، والترانيم الخاصة بالأطفال، ومع أنه قد لاندر لله مافيها من معان ، إلا أننا نصل إلى حد الانزعاج ، حين اذف وقوفاً يخلا ، أو حين لاتنسجم عروضة الشعر ، أو حين لعول ، الا متحرك .

و مع أن القافية قلد تعطى الرتابة كما فى معلقة همترة . إلا أن هناك بعض الشعراء الذين يصلون بالقافية إلى حد الهمس كنصيب الأكبر . فالفافية فى شعره لاتبدو متحادلقة . ولكنها من بنية القصيدة . وبالإضافة إلى هذا فإنها تضيف رصيداً إلى اللغة ، وتشيع فى القصيدة روح الأغنية . بل تدعونا معه إلى الغناء ا و نحن لاننسى وقوع ه النصريم ، فى شعرهم إلى حد أن عنرة يصرع فى بيتين متواليين (١) .

لقد ذكر الجاحظ عن السود أنهم أطبع الحلق على الرقص الموقع الموزون، والضرب بالطبل على الإيقاع الموزون من غير تأديب و لاتعليم (٢٠ ومع هذا فلم نجد أنهم نظروا للشعر على أنه موسيقى كالرمزيين ، ذلك لأنه كانت عندهم دائماً قضية تهدهم .. قضية خاصة بهم ، وكأنهم بهذا يذكرون بما جاء في سراج البلاغة الحازم القرطاجني ، و وكال منزلة الحدير الكلام الذي ليس فيه إلا الوزن خاصة من الشعر الحقيقي منزلة الحدير المنسوج من البردي ، وما جرى عجراه من الحلة المنسوجة من الذهب المنسوج من البردي ، وما جرى عجراه من الحلامان إلا في الوزن الالمناوزن عفر ده لا ينبغي أن نقف فالوزن عفر ده لا ينبغي أن نقف فالوزن عفر ده لا ينبغي أن نقف

<sup>(</sup>١) شرح المملقات السبع ١٣٨ .

<sup>(</sup>٢) رسائل الجاحظ ١٩٥.

<sup>(</sup>۳) مقدمة ديوان حازم القرطاجي ، عقيق عبّان الكماك (دار الثقامة - بيروت) ، حازم الفرطاجي ونطريات أرسطو في الشمر والبلاغة .د. هيد الرحمن بدوي ٥٤٨ .

عند حد اللذة التي يحدثها الوزن ذاته ، ذلك لأن هذه اللذة التي يولدها الوزن و لذة شرطية » يعتمد حدوثها على ملاءمة الأفكار والتعبيرات التي تضاف إليها صورة الوزن . وإنني أستخدم الوزن لأنني على وشك أن أستخدم لغة مختلفة عن لغة النثر ، بل إنه حياً لاتكون اللغة غير لغة النثر يصبح النظم عينه ضعيفاً ، ذلك مها كانت أهمية الأفكار التي يستطيع المعقل الفلسني أن يخرج بها من معانى القصيدة ومن الأحداث التي تدور حولها (١) » .

و إذا كنا قد سلمنا بأن انفعال الشاعر الأسود كان فى أكثره عنيفاً ، وأنه كان يعيش دائماً قضية خاصة ، فإن هذا يسلمنا إلى أنه مع اهتمامه بالغناء والموسيقي والرقص ، إلا أنه كان يسعى سريعاً بحيث يصل إلى هذا للنوع من التوازن الذي يقوم فى العقل نتيجة الجهد التلقائي الذي يسعى إلى السيطرة على العاطفة الجامحة . . ومع هذا فهناك نماذج عديدة من شعرهم تبدو مترعة بالموسيقى ، حيث إنها أصيلة فى نفوسهم ، سواء أكان هذا عن طريق الإيقاع أم الوزن ويعتمد الإيقاع كلما يعتمد الوزن الذي هو صورته الحاصة على التكرار والتوقع ، فأثار الإيقاع والوزن تنبع من توقعنا سواء كان مانتوقع حدوثه يحدث بالفعل أو لا يحدث ، وعادة يكون هذا التوقع لا شعورياً (٢) » .

. والإيقاع الإفريق قد اهتم به كثير من الباحثين فهو يعتمد على الات القرع الموسيقية والإيقاع المركب لاعلى التوافق والانسجام كن في العالم الغربي ومن خصائصه إغفال ما يسمى بالوقت الثلاثي ، وأهمية النصربة التي تكون أساسية ومنتظمة في الوقت نفسه ، واستغلال كل الته مع استغراقها في شكل زمني خاص بالإضافة إلى الحرية في تنويع الشكل مع مراعاة عدم تأثر الوقت بهذا (٣) ، وقريب من هذا ماذكره

<sup>(</sup>۱) كراسردج ۱۷۸ .

<sup>(</sup>٢) مبادى النقد ١٨٨ .

Ward. Musicm tleqoldioa.. t P. 222 (r)

و بيتر جو برينا و من أن الشعر الافريقي و الحته الأصابة لايغرج من و شعراً يغنى بمساحبة الآلات الموسيةية و هو في الوقت نفسه لاينتشر الآلف و إنما يحول كل شيء تحت ياده إلى آلة و فالإيقاع بنعق عندهم و الحة سياة كاملة و .

وما دعانا إلى هذه الوقفة أنا تحس أحياناً في شعر هم بما يشه إيفت الآلات الموسيقية فالإنسان لا يخطئ هذا الدوى الذى يشبه دوى العلبل هي شمر عنترة ، والفيتوري ، بل إن دوي الطبل هذا يمخن أن يعس لى كثير من شمرهم ، و لعل هذا يذكرنا بما قيل من أن الموسيقي الإفريقية تمتمد على الإيقاع ، وعلى إيقاع الطبل بصفة خاصة . فإ زال بمض سكان إفريقية يستعملون الطبل فقط في موسيقاهم ، بحيث تتكون فرق كاملة لاتستعمل إلا الطبل فقط واكن على أشكال مختلفة ، فمنها الكبير . ومنها التسغير والطويل والقصير والأصهم والعيمق دوكل طبال بعرف إيقاعاً غَتَلَفاً ، ولكنَّها كلها منسجمة . مع يعضها بطريقة يستماغ مهه. الغناء والرقص » (١) بل إن هذا الإيقاع ليظهر في تلك البحور اتمعار ه التي المجدها في شعر السليك، وأبي دلامة ، والمكوك ، وابن شكله . وابن أبي فنن ، وابن الياسمين ، كما نجده كللك في هذا الرحر الذي كان صفة غالبة على شعر أبي تخيلة ، والذي تجده كذلك مند السليك و الفضل اللهبيي . وأبي عطاء السندي . وعند كثير من الشعر اء السو دانبين . . فهاءه البحور تتفق مع حركتهم السريعة. ومع توترهم الملتهب،ومع ها.. النوع الذي يتفق وإيقاع الخطو السريع عند العدائين كالسليك . أنم إنه كان وراء هذا كله عدم ترسلهم في الشعر كغيرهم من الشعراء - ومن هنا نرئ في شعرهم الكثير من المقطوعات، ومن القضائد القصيرة إلى ســـــــ أن بعضهم كنصيبُ الأصغر يمدح ببيت واحد ، ومن الدخول جاشرة إلى الغرض دون التوسل إلى ذلك بشيء كالغزل قبل الملت .

<sup>(</sup>١) موسيق الجاز . لانحستون هيوز ترجمة : نل هيه النور ١٠ .

٣ -- وقد انعكس هذا على شعرهم بحيث رأيناه فى بعض الأحيان شعراً راقصاً، وبحيث نحسأن الإيقاع إلى جانب إعطائه القصيدة حيوية يعطيها كذلك نوعاً من الحساسية المرهفة، حتى فى تلك الحالة البعيدة عن المرح كما فى رثاء أم السليك له – نجد نوعاً من الملاءمة بين الوزن والموضوع، وبين الإيقاع والموضوع.

فالشاعر الأسودكان يرقص حياته ويغنيها ويبكى عليها فى الوقت نفسه. والنقاد العرب حين أكثروا من عبارة «حسن الجرس» لم يكن أ يغيب عن ذهنهم أن الموسيقى مقوم أساسى فى الشعر، وأن معناها التصميم لبناء القتميلة، وهم بهذا يلتقون مع الناقد والشاعر جو رج سنتيانا حين يحدد عناصر الشعر ووظائفه بأربعة هى: حسن الجرس، وفخامة اللفظ، والتجربة الحية المباشرة، والحيال المنظم، ثم ليقول عن حسن الجرس إنه الجوس المحسى للألفاظ والتعبير عنها بالوزن » وأن الصورة العليا الحسن الجرس هى الأغنية (١).

بل إن هناك نظرية عربية للنقد توجد في كتاب عنوانه المرقصات المطربات الذي لم يلتفت إليه أحد إلى الآن ، ومن خلاله نجد أنه يجعل للشعر خمس طبقات هي : المرقص ، والمطرب، والمقبول، والمسموع، والمتروك ، ثم يترك الطبقات الثلاث الأخيرة ويدير كتابه على النوعين الأولين لأنهما في نظره جوهر الشعر الذي يجب أن يقوم على الاختراع أو التوليد الذي يكاد يلحق به ، وعلى ما نقص فيه الغوص على درجة الاختراع إلا أن فيه مسحة من الابتداع!

وقد مر بنا رقصهم أمام النبي في المدينة، وكيف استمار مهم المسلمون بوعاً من الرقص يسمى « الحجل » .

. . وكل هذا يدل على أنهم أعطوا الشعر العربي حيوية ، كما كانوا وراء شيوع روح الأغنية داخله .

<sup>(</sup>١) في الشعر الأوربي الماصر ١٢٠ .



## ٨ ــ الشعراء السود والصورة الشعرية

١ - - يعتبر الإحساس أو الإدراك الحسى هو الأساس الأول للعملية اشمرية ، ومفهومه هنا هو الفهم أو التعقل بوساطة الإحساس ، كإدر اك ألوان الأشياء وأشكالها وأحمجامها وأبعادها وأوضاعها بوساطة البصر ، و إدر الله الأصوات والنغمات بالسمع ، وإدر الهُ الطعوم باللَّوق ، والرواثح بالشم ، و ملمس الأشياء باللمس ، . . و معنى هذا أن الإدراك الحسى بوساطة الحواس الخمس يترتب عليه إدراك المرثيات والمسمو عسات والمذوقات والمشمومات والملموسات، وهناك من يضيف إدراك الثقل والضغط والاتجاه وغيرها، وما يهمنا هنا هو أنه عن هذا الإدراك الحسى ينشأ التصور « و إلى اختلاف الناس في الإدر اك الحسي يرجع اختلافهم في التصور و القدرة على التصوير ، فالبصرى يقوى على تصور المبصرات و تصوير ها تصوير آ و اضحاً دقيقاً ، والسمعي يقوى تصوير ه للأصوات والنغات ، فيساعده ذلك على حسن تصورها وكذلك يقال في الذوقي والشمى واللمسي ، فالشاعر الأسود عبدة بن الطبيب حين يقول : لمسا نزلنا نصبنسا ظل أخبية وفسار باللحم للقسوم المراجيل وأرد وأشقسر ما يؤتيه طابخسه ماغير الغلى منه فهو مأكسول إنما يصف مارأى وأحس من قبل ، معتمداً في ذلك على عملية التصور ، فقد استحضر الأخيبة وظلها ، والمراجيل وفورانها ، ولون اللحم الوردى و الأحمر ، وغليان الماء و اللحم فيه ، و النهام اللحوم بمجرد أن يغير لوئها غليان الماء، و هذا تصوير مطابقالو اقع لارياده فيه و لا تعبير. ولا تبديل (١) » .

وعن التصور قلد تنشأ صور لم يسبق إدر اكها في جملتُها إدر اكاً حسباً كقول العكوك في الحدر :

وصافية لحسا في الكساس لين ولكن في النفوس لحسا شاس كسان يسد النديم تدير منهسا شماهسا لاتحيط هايه كساس

فهناك فرق بين التفكير الحسى وبين الرؤية البصرية للشيء المكانى ، فمع أن المرقى حسى إلا أن الصورة الحسية لاينبغى أن تكون دائماً الصورة المرقية ، وفى ضوء هذا لانستطيع دائماً أن نتحثل العدورة الشعرية شيئاً قائماً فى المكان (٢) المهم أن تصبيح الصورة ملكاً لعالم الفكر بعد أن كانت شيئاً من الأشياء (٣) ، وهذا يمكن أن يتحقق عرحاتين أو لاهما إدر اك من المعارج إلى الداخل وهو الإدراك الحسى ، وثانيها إصدار من الداخل إلى الخارج ، وحينه يكون التعبير عمتزجاً بالحواطرائي تموج بها النفس، و يخاصة حين يتوفر لها عنصر ه التشخيص الشعوري ، لاهذا النشخيص الدي يكون عمرة للحيل اللفظية (١) .

فنحن لانريد بالممورة في الشعر تلك المسوره التي مماكت الأسناب الله مد القول بأن الطيور كانت تعوم الملتقطها على نعو ماقبل أو الوسمة المصور هزوكيس ه فنحن لانريد بمهارة إعادة شبه للكائنات و إنما نريد شيئاً آخر أكبر من هذا، لانريد تقليد شكل الشيء و إنما تقليد روسه و بهذا يخرج الشعر عن دائرة ترجمة الجو انب المحارجية الحسوسة الأشياء،

<sup>(</sup>١) دراسات في علم النفس الأدبي ٣١ ، ٣٢ ، (الكامل المبرد ١ / ١٠ / ١

<sup>(</sup>٢) التفسير التقسي للأدب ٦٨ .

<sup>(</sup>r) عملة المجلة العدد ٢١ ( فلسفة العمورة الشعرية د. محمد عنيس هلال )

<sup>(</sup>٤) عباس العقاد ناقداً ١٣٥ .

و يخرج من دائرة التشابه إلى دائرة الحال ، ومن دائرة النقل إلى دائرة الإيحاء ، بالإضافة إلى إيجاد تناسق بين علاقات الصورة الواحدة ، الوالصور المتعددة « إن بإمكاننا أن نستنتج بأن إحدى الطرق التي تؤدى إلى المعنى في فن الشعر هي علاقة مينة بين الصور ، أو ما يمكننا تسميته بتز اوج الصور ، وإن كان هذا التزاوج قد يتضمن أكثر من صورتين إن الصورة الواحدة ترسم وتوطد بالكلمات التي تجعلها حسية وجلية للعين أو للأذن أو للمس لأى من الأحاسيس ثم توضع صورة أخرى قربها فينبلج معنى ليس هو معنى الصورة الواحدة منها ، ولا هو معنى الصورة فينبلج معنى ليس هو معنى الصورة الواحدة منها ، ولا هو معنى الصورة النانية ، ولاحتى جموع المعنيين معاً ، بل هو التيجة لها (۱) » .

من هنا ندرك أن الصورة ينبغى أن تكون لم الفكرة و دمها لا بجرد ملا بس خارجية لها ، و ندرك أنه يمكن من خلالها أن يظهر تصور نا العالم ، بشريطة ألا تقف قدرات الشاعر عنه عرد المهارة فى توليد الصور ، نالمعالا فلك الصورة التى تثير انفعالا فلك الصورة التى تثير انفعالا و تحرك فكراً (٢) ، فليس المقصود أن يقدم الشاعر مهرجاناً من الصور ولكن المقصود حقاً أن هيرسم ، لنا بطلاوة مايريد أن يقوله بو اسطة العناصر التى تتمثل فى : عنصر المنظر كله ، وعنصر اللون ، وعنصر اللمس ، وعنصر الوقت اللي ترى فيه ، وعنصر الموقع الذى تقع فيه من المكان ، بالإضافة إلى عنصر الحركة ، فالمطلوب أن يتكون لنا من كل ذلك لون وشكل ومعنى وحركة (٣) أو يتكون لنا ماحدته المدرسه المعروفة فى الشعر باسم مدرسة التصويريين -- من ضرورة التكثيف ، والمعروفة فى الشعر باسم مدرسة التصويريين -- من ضرورة التكثيف ، والمعروفة فى الشعر باسم مدرسة التصويريين -- من ضرورة التكثيف ، والمعروفة فى الشعر باسم مدرسة التصويريين -- من ضرورة التكثيف ، والمعروفة فى الشعر باسم مدرسة التصويريين -- من ضرورة التكثيف ، والمعروفة فى الشعر باسم مدرسة التصويريين المناصرة التمال والمعروفة فى الشعر باسم مدرسة التمال في المعروفة فى الشعر باسم مدرسة التصويريين المناصرة التكثيف ، والمعروفة فى الشعر باسم مدرسة التصويريين المهروفة فى الشعر باسم مدرسة التصويريين المهروفة فى الشعر باسم مدرسة المنافة الى نوع من الصفاء لاينتهى (٤)

<sup>(</sup>١) الشمر والتجربة ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) الشمر والنتأمل ٧٥.

<sup>(</sup>٢) عباس المقاد ناقدا \$ \$ \$ .

<sup>(</sup>٤) الشمر والنجرية ٧٧ .

وعلى حد قول باسترناك ، إن المدورة هي النتاج الطبيعي المصر عمر الإنسان و فلداحة الأمانة التي حملها ، و هذا المتباين هو الذي يرغمه على النظر في كل شيء بعين النسر الخيطة ، الإنسان صامت والمدورة هي التي تتكام ، إذ من الواضع أن الصورة و حدها هي التي تقوى على عجاراة نبضات الطبيعة ، فباستر ناك يرى أن الحاز ليس أداة تعطى الشاعر لتصوير العالم ، بل هي نفسها العالم و هو يقدم نفسه في صورة شعرية (١) ، .

و هكذا نرى أن هناك إجهاعاً على أن الشاعر يجب الايلجاً للصورة من أجم النمررة ، فنحن لانريد منها أن تكون وحفلا ، للعين ولكن لحما حتيدناً الشعر وان النمور وحدها مها بلغ جهالها ، ومها كانت مطابقها للراقع ، ومهما عبر منها الشاعر بدقة ليست هي الشيء اللتي يميز الشاعر النمادة ، وإنما تنسبح النمور معياراً للعبقرية الأصيلة حين تشكلها عاطفة سائدة أو مجدوعة من الأفكار والدور المترابطة أثارتها عاطفة سائدة ، أو حيا تنحول فيها الكثرة إلى الوحاءة ، والتدلى إلى لحظة واحدة ، وأخيراً حيناً يضفي عليها الشاعر من روحه حياة إنسانية و وكرية (١٢) ه .

و فى ضوء هذا يمكن أن تدسح الصورة بعد تشكيلها شيئاً من الا عن العالم، و عرراً إلى حد أنه يمكن لها أن ترتفع فى الحو. و فى الوقت نفسه تكون منفعلة عن القيود و عن الواقع من حولها (٢). و لاشك فى أن هذا يمكن أن ينطبق على عديد من صور الشعراء السود، كلوحة الروضة التى رسمها عنترة، واللوحة الخاصة بالذئب هند النجاشي، والثور عند سحيم، فهو أساساً كما يعبر عن الأشياء... و ينتيج ه الأشياء.

۲ ما کان الإنسان العربی یعیش فی أحضان طبیعة قاسیة، أصبحت مو اسه مرهفة بحیث تؤدی وظیفتها علی خیر وجه ه لقد أفاد العرب

<sup>(</sup>١) الشعر الأورفي المماصر ١٤ ، ٧٠ ،

<sup>(</sup>۲) کولردج ۱۹۸.

<sup>(</sup>٣) عصر السريالية . والاس فاولى . ترجمة خالدة سهد ٧٥٧٠ .

من رحابة الصحراء وبعد آفاقها حدة ظاهرة في البصر تميزوا بها عن سواهم ، وقوة في السمع كادت تبلغ درجة الكمال ، وأما حاسة الشم فكانتُ موضع فخارهم ، والفضل فى قوة هذه الحاسة عندهم يعسو دُ لتمرضهم المبائر للرياح فوق ظهور الإبل ، وعلى صهوات الحيل . و في ظلال الحيام التي لاتمنع الربيح و النسيم عنهم » . (١)

و يمكن أن نحس كل هذا ونحن نقرأ فيما نقرأ لعنترة :

وكسأن فسأرة تاجر بقسيمه سبقت عوارضها إليك من القم أو روضة أنفسا تضمن نبتهسا غيث قليل الدمن ليس بمعسلم جسادت عليه كل بكر حرة فتركسن كسل قرارة كاللرهم سمعسا وتسكابا فكسل عشية يجسري عليها الماءلم تتصرم ٠٠٠ وخسلا الذباب بها فليس ببارح هزجسا يحسك ذراحه بذراعه

غيردا كفعل الشارب المترنم قدح المكب على الزناد الأجلم

و في البيتين الأخيرين ندرك ماقيل من أنه عجيب التشبيه ، ولم يقل أحد في معناه مثله ، وقد عده البعض من التشبيهات العقم ، وهي التي لم يسيق إليها ، ولايقلىر أحد عليها (٢) .

وإذا كانت الصورة عملا مركباً يبدأ بالتشبيه وينتهي بالقصة الرمزية عند الشعراء الجاهليين. وأنهم استعملوا كافة أنواع المجاز بسيطه و معقده ؛ (٣) فإن الذي تحسه بعد ذلك بصفة عامة ضعف عناصر الصورة إلى أن استعادت نضارتها في العصر العباسي ، ذلك لأن روح الحضارة بعد ذلك قامت على إنكار الذات، وإفنائها في القوة العليا، ولقدكان من

<sup>(</sup>١) الفتوة عند ألعرب ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الشمر المربي ٩٩، ٩٦.

 <sup>(</sup>٣) خزانة الأدب ١ / ، ١٢٧ ، ١٢٧ ، وذكر ابن رشيق له تشبيها آخر من هذا النوع في نميب الغراب: ألعمادة ١ ٣٠٢ .

أثر فقدان الذاتية انعدام أو ضعف الفون التجسيمية من تعدوير ونعت ، و المجهول إلى مايدسي لا الأرابيك » و هذه الخاصية مه جودة في كل الأديان (١) ، و لاشك أنه كان لهذا تأثيره على العدورة في الشعر ، بعد أن نمت ظاهرة الاحتقار للشيء الملموس ، وضغط اللامرئي على المرئي ، و بعد أن تأكد الترفع عن الأعمال اليلوية ، بحيث يمكن القول بأن الاهتمام بالعنصر الموسيقي غلب على عنصر الصورة في الشعر .

و مع هذا فلاينبغي أن ننبي عن الشعر العربي التصوير ، ولكن التصوير فيه دون ما نجده في الشعر الغربي قديمه وحديثه ، لقد استخدموا التشبيب و الحباز الله بكثرة ، ولكنهم لم يبثوا في الطبيعة .. وفي الحياة من محولهم قوى كثيرة ، كها أنهم وقفوا كثير آعند حد زخر فة القصياة بالصور ، ولقد عد بعض النقاد أبا تمام و ابن الرومي خارجين على اللوق العام في الشعر ، وكان فيا ذكره الآمدى عن أبي تمام أنه يتدخل في الأشياء بأكثر الشعر ، وكان فيا ذكره الآمدى عن أبي تمام أنه يتدخل في الأشياء بأكثر الما ينبغي له ، وعلى كل فالتصوير غالب على مادة الشعر عند الغربيين ، بينا الموسيق تغلب على مادته عندنا ، بل كثيراً ماتصبح أهم مافيه من عتويات و مكونات (٢) .

لقد كانت الصورة عندهم تعنى ماسموه بحسن التأليف ، و على سعد قول ابن طباطبا إن الشعر يجب أن يكون لا كالسبيكة المفرغة ، و الوشى المندم و العقد المنظم و اللباس اللائق ، فتسابق معانيه ألفاظه ... و جمات هذه الأدوات كال العقل الذي تتديز به الأضداد ، ولزوم العدل ، وليفار الحسن ، و اجتناب القبيح ، و وضع الأشياء مواضعها (٢) ، ولقد كان عبد القاهر الجرجاني هو الذي تنبه بحسم لعنصر الصورة سين ولقد كان عبد القاهر الجرجاني هو الذي تنبه بحسم لعنصر الصورة سين ذكر أنه لا يجب أن نقتصر على المدنى و اللفظ فقط و إنما يجب مراعساة

<sup>(</sup>١) الالحاد في الإسلام . د. عبد الرحمن بدوى ١٦ .

<sup>(</sup>٢) دراسات في الشمر العربي المعاصر د. شوقي فسيف ٢٢٩ -- ٢٣١ .

<sup>(</sup>٣) عيار الشمر ٤ ، ه .

الصورة التي تحدث من اجتماعهما ، كما تنبه إلى أن الدقة والسحر « تجيء في الهيئات التي تقع عليها الحركات » ، وعده أن الجاحظ لم يفهم حين نقلوا عنه أن المعاني مطروحة وسط الطريق ، ثم نسو ا قوله « وإنما الشعر صياغة و ضرب من الصيغ و جنس من التصوير » فالأدباء الأول ، سس « جعلو ا كالمو اضعة فيما بيهم أن يقولو ا اللفظ و هم يريلون الصورة » و هل كانو ا يريلون إلا الصورة عندما قالو ا « رد الحرزة جوهرة و جعل من العباءة ديباجة ، و رد العاطل حالياً » . و هل يقصد بقولهم « فكساه لفظاً من عنده » إلا الصورة التي تحدث المعنى (١) .

ورغم هذا فإنا بجد الشاعر العربى بصفة عامة قد اهتم بالوصف ، و اهتم بالصورة الباطنية ، فهو يرينا المحمد بالصورة الباطنية ، فهو يرينا الهلال منجلياً ، و القسر درها فضياً ، و البستان طنافس و تمارق دون أن يعنى بوقع هذه الأشياء في النفس ، ولن تخلو هذه القصائد من رابطة بعكس القصيدة في الشعر الإنجليزي فهي لا تخلو من رابطة تجمع أبياتها على موضوع و احد ، أو موضوعات متناسقة (٢)

وما نريد أن ننتهى إليه أن العصر الجاهلى قد اهتم بالصورة ، وأن الشمر فى هذه الفترة كان شعر « المجاكاة » . أما فى العصر الإسلامي فقد ظهر عنصر « التعبير » و من ثم يمكن القول بأن عنصر الموسيقي قد تقدم عنصر التصوير » و إنى الأزعم بأن فكرة علاقة الشعر بالرسم كانت فكرة طريفة و أثيرة لدى النقاد العرب ، وكان يمكن لهم أن يطوروها لو أن فكرة الرسم و النحت لم يرتبطا بفكرة التحريم فى الدين الإسلامي » (٣) .

<sup>(</sup>۱) أسرار البلاغة ۱٤٥ ، دلائل الاعجاز ٣٤٧ ، ٣٤٧ ،بلاغة أرسطو بين العرب واليونان ٣٨٩ ، ٣٩٠ ، الحيوان ٣ -- ١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) عباس العقاد ناقدا ٩٤٩ .

<sup>(</sup>٣) الشعر والفنون الجبيلة ٢٣ وما بعدها .

٣ . . إذا كذا قد انتهينا إلى أن عنصر الموسيقى قد تقدم على عنصر المسورة مع مجىء الإسلام ، كما ظهر لذا من الحديث عن الصورة ، وكما ظهر لذا من الحديث عن الصورة ، وكما ظهر لذا من الحديث من قبل تحت عنوان : الشعراء انسو د والغناء الموسيق فإن الذى لا شك فيه أن الشاعر الأسود قد ظل إلى حد ما عافظاً على التقليد الذى يعافظ على العمورة ، فهو إلى جانب اهتمامه بالموسيقى كان يحافظ ربما بنفس القدر على منصر الصورة ، ذلك لأنه إلى جانب تيقظ مواسه ، فإنه كان يحس فى كثير من الأحيان أنه يعيش فى خطر ، كان قريباً من الحياة وملامسا لها .

ومن هنا رأيناهم حتى والإسلام فى فترة اندفاعه يحافظون على الجانب المادى للدة . ويقلمونها فى صور حسية حادة على نعو مامر بنا من أمر تلك القصيدة العظيمة التى قالها عبدة بن الطبيب . وهو يحارب مع المسلمين الأوائل فى فارس . وعلى نعو مامر بنا من تقديم المحنس فى صور مادبة على نعو ما فعل سحيم عبد بنى الحسحاس ، ويمكن أن نبد هذا الميراث المادى عند كل الشعراء السود و بخاصة نصيب الأكبر . و ابن شكلة ، والعكوك ، والفيتورى .

والملاحظ أن صورهم ليست مترفة فهم يتناولون الأشياء القريبة منهم . فالصورة الرائعة عند عنترة حين صور الروضة . هي الدورة التي قلمها للذباب !

وهم قلد يقلمون الصور المشوهة ، أو هم اللهن يقومون بتشويهه على حدد مانمر ف من شعر عنترة فى أمه ، ومن شعر أبى دلام، فى نفسه وفى الكثير من أهله ، ومثل هذا نجده عدد سحيم الذي رثن نفسه لابهه قى الكلب .

فهم يلتقون في هذا مع المدرسة الحديثة في التصوير حيث ترى أن قضية الجال في حد ذاته لم ثعد مطروحة ، ثم إن الصورة المشوهة تأتى هندا يكون هناك انفصال بين العالم الواقعى والجال (۱) ، وقد مر بنا أيهم شوهوا أشياء سجميلة كثيرة كالحب مثلا فقد نظروا إليه على أنه العداب والسقم ، والداء، كما أن الحسد الإنساني قد تحول عند بعضهم كرسعيم ، إلى مجرد وعاء للمتعة ، فمع أن حبيبته كانت رقيقة تومده كفأ ، وتثنى بمعصم عليه ، إلا أنه لم ير إلا وضعاً معيناً ، وعشرين أصبعاً له من خلفها ، ومثل هذا نجده عنه العكوك وهو يقول :

ولهسسا هسن راب مجسته رحسر المسالك حشوه وقسه فسإذا طعنت في لبسه وإذا نزعست يكساد ينسه. والتف فخساذب خصره النهد

وهم يهتمون بالتصوير الحركى ، فالصورة عندهم في حالة نمو ، وفي الوقت نفسه في حالة حركة على نحو مانرى من تلك القصيدة التي يقول في أولها خفاف بن ندبة :

أقسول له والرمح يأطر متنه .. تأمل خفافسا إنني أنا ذاكسا وكتلك القصيدة التي يقول في أولها السليك :

وعساشية راحت بطانا ذعسرتها بسوط تتيل وسطها يتسيف وكتلك القصيدة التي يقول في أولها نصيب الأكبر:

كـــأن الفلب ليلة قيل يغسدى بليلى العسامرية أو يسسراح وني الواقع أن الصورة الحركية سمة عامة للشعراء السود:

. ومن الملاحظ أن صورهم ذات ثقل ، ذلك لأنها تستخام مجموعة من الكتل النابضة ، ومن ثم فالقصياءة عندهم أقرب إلى النحت منها إلى التصوير ، فهي تضم مجموعة من الكتل التي تتعاقب ، ثم تتعاقب لتقول شبثا ، ومن الملاحظ أن صورهم الجزئية دائماً تبهر وتدهش لعفويتها

<sup>(</sup>١) وائمة بلا نسقاف ٣٦ .

فى الغالب ، ولبراءتها النقية ، ثم لحوامها المرهفة التى تتأثر بالضوء والألوان .. وقله مر بنا اهتامهم الحميم بالأاوان وبخاصة اللونين الأبيض والأسود . « إن اللون يربط بالحياة فى الجسم الإنساف ، وبالضوء فى السهاء ، وبالنقاء والصلابة فى الأرض (١) » .

إن الشعراء السود في الواقع لم يشغلوا أنفسهم بالحردات ، ولم يكن عندهم وقت لتأمل ظواهر الوجود ، فأغلب الذي كان بعنيهم وهو كل ما يتعمل بوجودهم النائس في العالم الذي يعيشون فيه ، سواء تُكانو، في حالة خوف ، أم حدر ، أم مصاطفه مؤقتة ، وسراء أكتبوا و بالكامير الم بالعرشاة ،

و فى ضوء هذا و جادنا الكثير من صور هم مشحونا بتمجار بهم الخاصة . على نعو ما نعر ف من الصور التى فى شعر سنترة والسليك وخفاف . كما رأينا عندهم صوراً خيالية يأتى بها الشاعر لكى يكسب المهنى امتلاء و خصوبة لا تلك التى يجسم فيها الشاعر مشاعره فى تركيبة سسية موسية (٢) كقول نصيب فى تلك القصيدة التى أولها :

كسأن القلب ليلسة قيل يغسدى بليسلى العسامرية أو يسراح

وهم لم يكونوا في الصور التي ينسجونها يقدلمونها لمناتها ، والعل هذا كان وراء مايسدي بالوحدة الموضوعية في تشير من شعر هم، و بخاصة الشعراء المتقدمين منهم. بالإصافة إلى الاقتراب من العضوية ، ذلك لأنهم كانوا يقلمون شعر هم حاراً، ومتوتراً من غبر مبالغة في تعسير، أو إغراق في حلاقة .

. .

و مع أنهم استخدموا الاستعارة بذكاء على نعو مانجا. عند كثير بن و بخاصة المتأخر بن، إلا أنا نحس أن مقدر تهم الحقيقية كانت في التشبيه .

<sup>(</sup>١) سمق الذن ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) التفسير التفسى للأدب ٩١ .

فإذا أخلنا معلقة عنترة دأيلا على هذا ، وجدنا أنه يشبه ناقته أو أطلال حبيبته بالقصر (البيت ٦) وشبه الإبل الحلوبة في سوادها وكثرتها بخوافی الغراب الأسود (۱۵) وربح حبیبته بربح فارة المسك (۱۸) وبريح الروضة الأنف (١٩) ، وتغريد الطيور في الروضة بترنم الشارب المَرْنُمُ (٢٢) والذباب إذا سن إحلى ذراعيه بالأنحرى برجل أجذم أقعد يقلم ناراً بذراهيه (٢٣) وشبه نفسه على ظهر الناقة بمن يكسر الآكام بخف ظليم صلب (٢٨) والنعام تستجيب الملك الظليم بجاعات الإبل تجتمع إذا أهاب بها الراعي (٢٩) وهذا الظليم كأنه مركب جعل خيمة فالنعام يحاذينه ليتظللن به (٣٠) وشبهه في صغر رأسه بالعبد الأسود (٣١) وشيه قو أثم الناقة بدعائم الخيام (٣٥) و بالناقة من الحدة والنشاط . كأن هر آ تحت إبطها ينهشها (٣٣) وشبه عرقها الذي يسيل من رأسها بالدبس والقطران جمل في قمقم وأشعلت تحته النار (٣٧) وظلمه غير المستساغ بالعلقم في مرارته (١٤) ورشاش الطعنة النافذة بالعندم في الحمرة (٤٧) ور أسْ القتيل وبنانه وقد جللتها الدماء كأنما خضبا بالعظام (٦٤) ، وهو ف طول قامته كالسرحة العظيمة (٦٥) وشبه جيد حبيبته بجيد الحدابة (٦٩) وشبه الرماح بالحبال التي ترسل في البئر (٧٩) (١)

و نحن بجد التركيز على التشبيه من خواص الشعراء السود، ذلك: لأنهم يأخذون الأشياء من قريب ولأنهم يركزون على كل ماهو محسوس، بالإضافة إلى خلق نوع بسيط من التجسيم.

على أن الملاحظة العامة على التشبيه عندهم أنهم لايقصدون إليه لذاته وإنما لوظيفة تتخطى اليقظة الحارجية إلى اليقظة الباطنية: فهم حين ينقلون في براعة الذهن من شيء إلى آخر يشبهه أوصورة بارعة تجسمه لايقصدون إلى نفاسة المشبه والمشبه به ، ولا إلى المضاهاة بينها من غير اهتمام بالشعور والتخيل ، فما يعنينا من الشاعر ألا يكون صحيح العين خبيراً بالمناظر

<sup>(</sup>١) معلقات العرب ٣٩٧ ، ٣٩٨ .

فى الغالب ولبراءتها النقية ، ثم طواسها المرهفة التي تتأثر بالضوء والألوان .. وقد مر بنا اهتمامهم الحصيم بالألوان وشخاصة اللونين الأميض والأسود . و إن اللون بربط بالحياة فى الحسم الإنسانى ، وبالضوء فى السهاء ، وبالنقاء والصلابة فى الأرض (١) ، .

إن الشعراء السود في الواقع لم يشغلوا أنفسهم بالهردات ، ولم يكن عندهم وقت لتأمل ظواهر الوجود ، فأغلب الذي كان بعنهم وهو كل مايتمال بوجودهم النائس في العالم الذي يعيشون فيه ، مواء أكانوا في حالة خوف ، أم حلو ، أم مصالحة مؤقتة ، وسواء أكتبوا والكاميران أم بالعرشاة .

ونى ضوء هذا وجدنا الكثير من صورهم مشحونا بتجاربهم الخاصة. على نتو ما نعرف من الصور التى فى شعر سنترة والسليك وخفاف . كما رأينا عندهم صوراً خيالية يأتى بها الشاعر الكبي يكسب المهنى امتلاه وخصوبة لا تلك التي يجسم فيها الشاعر مشاعره فى تركيبة حسية موحية (٢) . كقول نصيب فى تلك القصيدة التي أولها :

كــأن القلب ليلسة قيل يغسدى بليسل العسامرية أو يسراح

وهم لم يكونوا في الصور التي ينسجونها بقصدونها لذاتها و العلى هذا كان و راء مايسمي بالوحدة الموضوعية في كثير من شعرهم، و بخاصة الشعراء المتقدمين منهم، بالإصافة إلى الاقتراب من العضوية ، ذلك لأنهم كانوا يقدمون شعرهم حاراً، و متو تراً من غبر مبالغة في تعسيد، أو إغراق في حالة .

. . .

و مع أنهم استخدموا الاستمارة بذكاء على نحو مانجه عند كثير بن و بخاصة المتأخر بن الا أنا نحس أن مقدر تهم الحقيقية كانت في التشبيه .

<sup>(</sup>١) معى القن ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) التفسير النفسي للأدب ٩١

فإذا أخلنا معلقة عنترة دأيلا على هذا ، وجدنا أنه يشبه ناقته أو أطلال حبيبته بالقصر (البيت ٦) وشبه الإبل الحلوبة في سوادها وكثرتها بخو افى الغراب الأسود (١٥) وربح حبيبته بربح فارة المسك (١٨) وبريح الروضة الأنف (١٩) ، وتغريد الطيور في الروضة بترنم الشارب المتر ثم (۲۲) والذباب إذا سن إحلى ذر اعيه بالأخرى برجل أجذم أقعد يقدح نار ً بذر احيه (٢٣) وشبه نفسه على ظهر الناقة بمن يكسر الآكام بخف ظليم صلب (٢٨) والنعام تستجيب الملك الظليم بجهاعات الإبل تجتمع إذا أهاب بها الراعي (٢٩) وهذا الظليم كأنه مركب جعل خيمة فالنعام يحاذينه ليتظللن به (٣٠) وشبهه في صغر رأسه بالعبد الأسود (٣١) وشيه قو ائم الناقة بدعائم الخيام (٣٥) و بالناقة من الحدة و النشاط . كأن هرزآ تحت إبطها ينهشها (٣٣) وشبه عرقها الذي يسيل من رأسها بالدبسن والقطران جمل في قمقم وأشعلت تحته النار (٣٧) وظلمه غير المستساغ بالعلقم في مرارته (١٤) ورشاش الطعنة النافذة بالعندم في الحمرة (٤٧) ور أسُ القتيل وبنانه وقد جللتها الدماء كأنما خضبا بالعظام (٦٤) ، وهو في طول قامته كالسرحة العظيمة (٦٥) وشبه جيد حبيبته بجيد الحدابة (٦٩) وشبه الرماح بالحبال التي ترسل في البئر (٧٩) (١) .

ونحن بجد التركيز على التشبيه من خواص الشعراء السود، ذلك: لأنهم يأخذون الأشياء من قريب ولأنهم يركزون على كل ماهو محسوس، بالإضافة إلى خلق نوع بسيط من التجسيم.

على أن الملاحظة العامة على التشبيه عندهم أنهم لايقصدون إليه للداته وإنما لوظيفة تتخطى اليقظة الحارجية إلى اليقظة الباطنية: فهم حين ينقلون في براعة الذهن من شيء إلى آخر يشبهه أوصورة بارعة تجسمه لايقصدون إلى نفاسة المشبه والمشبه به ، ولا إلى المضاهاة بينها من غير اهتمام بالشعور والتخيل ، فما يعنينا من الشاعر ألا يكون صحيح العين خبيراً بالمناظر

<sup>(</sup>١) سلقات العرب ٣٩٧ ، ٣٩٨ .

المتشابهة، ذلك لأن الذي يعنينا منه تلك الجيوية التي تشعرنا بالمهنيا. و تزبه حظنا من الشعور بها (١) ، فهم لظروفهم معيدون عن البهرج و التعسيم و من هنا كان التشبيه عندهم و سيلة وليس غابة ، فإذا آكثروا منه فهذا لطبيعة حياتهم ولحر مهم على التمرس و انعام النظر و القيظه و إذا ر اكمو منه فذلك يرجع إلى ضيق دائرة الأشياء عدهم و و من أم كان أهل البهو والريف أفلر على التشبيه من الحضر بين و سكان الأمدار ٢) ه. و إذا كانت العرب تشبه على أربعة أضرب : مفرط ، و مصيب ، و مقارب ، كانت العرب تشبه على أربعة أضرب : مفرط ، و مصيب ، و مقارب ، ينتظمها المصيب و المقارب ، و إذا كان العرب من أكثر معلق الله ينتظمها المصيب و المقارب ، و إذا كان العرب من أكثر معلق الله التجسيد ، فهذا النوع من النوم و التحديل عن التحديل عن التحديد و التحديل النوع من التحديل عن التحديل عن التحديد و التح

من كل هذا ندرك ماذكره علماء الطباع من أن طغيان الصور على الفكر الهرد هو الخاصية التي تميز عقاية المنطوى على نفسه و عقلية النازح بصفة خاصة (٥) و لا شك في أن هذا إلى حد كبير ينطبق على الشاعر الأسود و عن لاننسي أل نذكر أنهم لانفصالهم إلى حد ما عن الحركة العامة للمجتمع قد نمل فيهم الاتجاه الحسي على نتو مانعرف من الجماعات المنعزلة و لعل هذا مثلا يفسر الاتجاهات الحسية عند الشيعة وليس معنى هذا أنهم حولو اقصائدهم إلى نسبع من العمور فقط أو أنهم اعتمادوا على العبورة المنمقة، ذلك لأنه إلى جانب التزامهم الحاد بقضيهم الخاصة قد حافظوا على الإيقاع، و من هنا كان هذا التوازن الذي يوجد

<sup>(</sup>۱) ابن الرومى : المقاد ۲۰۸ .

<sup>(</sup>٢) خلاصة اليومية للمقاد س ١٥.

<sup>(</sup>٣) الصفرة ٧٥ .

<sup>(1)</sup> الشعر الأبدلس ٩٣ .

<sup>(</sup>٥) الأدب الانريق الآسيري العدد ١.

فى شعرهم ، ومن الطبيعى أن هذا الإيقاع كان إيقاع الحياة من حولهم ، وإيقاع أنفسهم ولغتهم والعصور التى عاشوا فيها ، وبعبارة موجزة لقد حافظوا بأصالة فى الشعر على تلك الحدة التى كانت فى العين والأذن معاً . وعلى حد تعبير العباس بن الأحنف حافظوا : على شهوات السمع والبصر .

ولعل هسذا هو الذي جعلنا نقف بصفة خاصة عند صلبهم الغناء والموسيقي والرقص . وكذلك كان لابد من وقفة عند الصورة الشعرية عندهم . . فهاتان الخاصيتان هم من أهم الملامح عند الشعراء السود .

تم بحمد الله



## فهــــرس

## الشعراء الذين تناولتهم اللراسة

| حسة |        |       |       |     |     |       |     |     |       |       | -          | المو ضو     |          |
|-----|--------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-------|------------|-------------|----------|
|     |        |       |       |     |     |       |     |     |       |       |            | ة العيس     |          |
| ٤٧  | ,• • • | •••   | •••   | ••• |     | •••   | ••• | ••• | •••   | •••   | ن نادبه    | ساف پر      | خف       |
| 104 |        |       | •••   | ٠   | ••• | • • • | ••• | ••• | • • • |       | السلكة     | ك بن        | السلي    |
| ۷٥  |        | •••   |       |     | .:  |       |     |     |       |       | طبيب       | بن اا       | عبدة     |
| ۸۷  | •••    | •••   | •••   | ••• | ••• |       | ,   | ••• | اس    | لسحا  | بي ا       | عبد         | Carre C  |
| 1.1 | •••    | •••   | • • • | ••• |     |       | ••• | ••• |       | •••   |            | ساشی        | النج     |
| 114 |        | • • • |       | ••• |     |       | ••• | ••• |       | •••   | ی ۰۰۰      | ل اللهج     | الفض     |
| ۱۲۷ | • • •  | •••   | •••   |     | ••• |       | :   | ••• | :     | •••   | کبر        | ب الأ       | نصيد     |
| 10. | '.     | ٠     | •••   | ••• |     |       | ••• | ••• |       | • • • | •••        | طان         | الحية    |
| 104 | • • •  | • • • |       |     | ••• |       |     | ••• | •••   | ,     | ر باح      | ہ بن        | سنيم     |
|     |        |       |       |     |     |       |     |     |       |       |            | اسلميا      |          |
| 171 |        | • • • |       |     | ••• | •••   |     | ••• |       | 4 4 4 | -<br>ميمون | ۱ بن        | <br>سديه |
|     |        |       |       |     |     |       |     |     |       |       |            | دلامة .     |          |
|     |        |       |       |     |     |       |     |     |       |       |            | تخيلة       |          |
|     |        |       |       |     |     |       |     |     |       |       |            | ۔<br>ب الأم |          |
| ۲.۳ |        |       |       |     |     |       |     |     |       |       |            | بناء        |          |
| 7.0 |        |       |       |     |     |       |     |     |       |       |            | عطاء        |          |

| å <b>&gt;</b> | الصف |     |       |       |       |       |           |       |       | : 8   | الموضوع |      |
|---------------|------|-----|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|---------|------|
| <b>Y 1</b> V  |      | ••• |       |       | • • • |       |           |       |       |       | ـــرك   |      |
| 140           |      |     | • • • | • • • | •••   | •••   | <br>•••   | • • • | •••   |       | شكلة    | ابن  |
| 71 1          | •••  |     |       |       |       | * • • | <br>•••   |       |       | • • • | أبى فنن | ابن  |
| YøY           | ,    | ••• | *11   | • • • | ***   |       | <br>• • • | • • • | ور    | كافسد | المسلك  | أبو  |
| 177           | 741  |     |       |       |       | •••   | <br>• * • | شيد   | ، الر | أجمد  | الحسين  | أبو  |
| <b>Y</b> A 1  | ***  |     | ***   | • • • |       | ***   | <br>      |       | سميڻ  | الوا  | عبد بن  | أبر  |
| YVV           |      |     | 4     |       |       |       | <br>      |       |       | غ     | م الكا  | اد ا |

## فهسرس الموضسوعات

| المبقحسة                        | الموفهوع :                      |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>*</b>                        | ählä                            |
| العربي المدادة الماسة ١٩        | الشعراء السود وخصائصهم فى الشعر |
| Y1                              | الشعراء الأغربة المختلف عليهم   |
| w)                              | الشعراء الأغربة المتفق عليهم    |
| <b>"1"</b> 1 ort ore 1          | ءنثرة العبسي                    |
| ٤٧ه                             | خفاف بن نامبة                   |
| <b>64</b>                       | السليك بن السلكة                |
| 79                              | حول الشعراء السود               |
| Va                              | مبدة بن الطبيب                  |
| AV 5                            | سحير عبد بي الحسماس             |
| 111                             | النعجساشي النعجساشي             |
| III                             | الفضل اللهي ت                   |
| 1YY                             | نصيب الأكبر                     |
| 184                             | الشعسراء الغاضبون               |
| 171                             | سدرف برز منمون ۰۰۰              |
| 134                             | أب دلامة نا الم                 |
| MY                              | أبو نخیلة :                     |
| 194 500 100 000 000 000 000 010 | لَمْيِبُ الْأَصِعْسِرِ ١٠٠ ٢٠٠  |
|                                 |                                 |

| 4              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         | •       | المو صو        |        |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|----------------|--------|
| ۲۰۳            | •••   | •••   | • • • | •••   | •••   | ٠,,   | •••   | , , , | •••   | • • •   | •••     | مناء           | الحيب  |
| Y . 0          | * * * |       | • • • | •••   | ٠     | •••   | •••   | **1   | •••   | لدى     | ء السنا | عطسا           | أبو    |
| <b>Y 1 Y</b>   |       |       | . , . | •••   | •••   |       |       | • • • | •••   | •••     |         | وك             | العك   |
| د۳۲            |       |       | •••   | • • • | •••   | •••   | •••   | •••   | •••   | •••     |         | شكلة           | ابن    |
| P3.Y           | •••   | • • • | •••   |       | •••   | • • • | • • • | •••   |       |         | ڼ       | أبي فا         | ابن    |
| Y              | ***   | 111   | * * * | •••   |       | • • • | •••   | ***   | * * * | ور      | كافسر   | المسك          | أبو    |
| 177            | ***   | •••   | • • • | •••   | • • • | ***   | •••   | • • • | شيا   | له الرا | lno-t   | الحسين         | أبو    |
| 144            |       |       |       | ,     |       | •••   | •••   |       | ن     | اسمير   | بن الي  | شحيدلد         | أبو    |
| 444            |       |       |       |       |       | •••   | • • • | • • • |       | • • •   | نانمي   | ميم الك        | إبر ا  |
|                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |         | وسما           |        |
|                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |         | سسو عاة        |        |
| 444            | • • • |       |       | •••   |       | •••   | * 1 * | • • • |       |         | :       | لمة اللو ا     | عقب    |
| ۲۸۰            |       |       | ***   | •••   | • • • | •••   |       | •••   | • • • |         |         | -ر ،،          | الفق   |
| <b>Y 1 1 1</b> |       | , , , | • • • | •••   |       | • • • | • • • | • • • | • • • | • • •   | •••     | .,,            | الحي   |
| <b>71</b> M    | • • • |       | * * * | •••   | •••   | .,,   | • • • | •••   | •••   | •••     | *** *   | ت              | المسو  |
|                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |         | ٠              | r      |
|                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |         | こ              |        |
| 7.7            |       | 111   | •••   |       |       |       |       | •••   | •••   | •••     | •••     | 4              | الطبي  |
| 41.            | •••   | ***   | •••   | • • • | • • • | ***   | • • • | •••   | •••   | • • •   | • • •   | <del>š</del> . | اسلحاب |
|                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |         | ر يات          |        |
|                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |         | ض أخد          |        |
| 710            | •••   | # 4 + |       | • • • |       |       |       |       |       |         | نصية    | ر الشمخ        |        |

| الصفحسة   |      |     |             |       |       |         |       |        | الموضوع : |       |       |               |
|-----------|------|-----|-------------|-------|-------|---------|-------|--------|-----------|-------|-------|---------------|
| 441       | :    | ••• | <b></b>     | •••   | ;     | •       | •••   | •••    |           |       |       | المو اقف      |
| 440       |      | ••• | ٠           |       |       |         | •••   | :      | •••       |       |       | الانفعسال     |
| 444       | •••  | :   | •••         |       | :     | •••     | .:.   |        | •••       | •••   | • • • | الخيال        |
| ۳۳۷       | ' .' |     | <i>.</i> :. | :     | · · · | • • • • | •••   | •••    |           |       | • • • | الأسلو ب      |
| 401       | :    |     |             | • • • |       | ر قص    | ، وال | 3      | و المو    | لغناء | د وا  | الشعر اء السو |
| <b>41</b> |      | ,   |             |       |       |         | ī     | . 6.11 | <b>.</b>  | ، الم | •     | الشما الما    |

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۸۸/۹۱۷٦ ISBN - ۹۷۷ - ۱ - ۱۹۵۷ - ۲





تتعسرض هذه السدراسة للشعسراء السود المجسددين وخصائصهم فى الشعر العربي . . بالإضافة إلى دراسة أغراضهم الشعرية من خلال ما يعرف بمصطلح شعر الشخصية ومن خلال « المؤقف » باعتبار أن الموقف يدل على علاقة الكائن بالبيئة ، كها أن « الصورة » عند الشعراء السود تعتبر ملكه متوجه في شعرهم .